ايم. على الحاة المنسية E.E.I.J.C.A. 5 (3) (3) عند العريبي الحد شين

اهداءات ١٩٩٣ صنحوق التنمية الثقافية ج.م.٤

**٨** الترجمة الكاملة

وكوروا والمارين الورين الورين الورين الورين الورين

تأليف وشيوتو حقرق الطبع محفوظة للمترجم

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة

فكثيرة هى الصعوبات المنهجية التى اكتنفت ، وواكبت ، ترجمة هذا الجزء من موسوعة وصف مصر ؛ أما السبب الرئيسى فى ظهور مثل هذه الصعوبات فهو المبدأ الذى أصرت هذه الترجمة أن تقوم على أساسه ، وأن تضعه نصب عينها دوما ، مبدأ أن يقدم العمل بأمانة تامة ، بحيث يكون النص العربى مقابلا ومطابقا للأصل الفرنسي ، نصا وروحا .

كانت هناك أمور كثيرة سوف يلمسها قارىء هذا الجزء تدعو إلى التردد في تقديمها ، إما لأنها لا تنتمى إلى « العلم » في حد ذاته ، وإنما تدخل فيما يعد تاريخا للعلم ، وإما لأن الاصرار على تقديم الأشكال والنماذج والإشارات والسلالم الموسيقية .. الخ ، والحرص على أن تأتى ، في كل تفصيلاتها ، مماثلة لأصلها الفرنسي ، أمر يبعث على إملال احتاج إلى مجاهدة شديدة ومعاناة أشد ، وإما لأن جزءا لا بأس به من مادة هذا الكتاب تتناول موسيقى الجاليات الأجنبية التي كانت تقطن مصر من أفارقة وأروام وفرس .. الخ ، ناهيك عن أن كثيرا من المباحث التي توقفت عندها الدراسة بأناة لابد أن نحمدها للمؤلف ، فالأناة والدقة ، في حد ذاتهما ، مطلب علمي وأكاديمي تشد إليه الرِّحال ، قد تغير الآن ، فالناس في كل ذاتهما ، مطلب علمي وأكاديمي والإشارات الموسيقية الغربية ، بحيث لم تعد هذه مكان يستخدمون السلم الموسيقي والإشارات الموسيقية الغربية ، بحيث لم تعد هذه نأريخا للتاريخ ذاته .

وإذا كان الأمر قد انتهى ، لاعتبارات كتيرة ، إلى تأكيد المبدأ الذى قامت الترجمة عليه ، مبدأ تقديم العمل بتمامه وكاله ، بنصه وروحه ، فأرجو ألا يعد هذا من قبيل تفسير الماء بعد الجهد بالماء ، إذا ما وقفنا أمام المعنى السطحى لهذا المثل ، ذلك أن تحليل شيء ، والوقوف على كافة العناصر المكونة له ، والتى يؤدى تركيبها بعد ذلك إلى الشيء نفسه قبل تصدينا له بالتحليل لا يمكن أن ينظر إليه قط كأمر عابث أو كعمل يدعو للسخرية والاستخفاف .

ولبعض من الاعتبارات السابقة ، وغيرها ، ألحت كتبرا فكرة التلخيص أو الاختصار ، لكنها نحيت على الدوام ، وفى كل مرة ألحت فيها ، لأسباب عديدة ؛ فمثل هذا التصرف قد يعد تجاسرا على نص يحظى بهالة من القداسة لدى الجميع ، مما سيعد ثغرة فى مجهودنا ، لمادا نتبرع بايجادها ؟ ونحن لا نريد أن نكون ممن يحرثون فى البحر أو يهيلون بأنفسهم التراب على أثر نقبوا عنه وما كادوا يظهرونه للعيان ؛ كذلك فمن يدرى أن تكون مثل هذا المادة التى قد نرى فيها اليوم تزيدا لا طائل منه أو حشوا ، هى ذات نفع عظيم لآخرين ، ولست ممتخصص ، ولست أدعى العلم بكل شيء ؛ وأكثر من ذلك : أو ليس كل هؤلاء الأقوام قد اندمجوا اليوم فى سعب مصر وأصبحوا جزءا منه ؟ ألا يعنى هذا أن ثقافتهم بدورها أصبحت رافدا ظل يرفد فى ثقافتنا حتى صار اليوم جزءا أصيلا مها ؟ وبالتالى ألا يمكن أن يكون فى دراسة ذلك كله سعيا للوقوف على كل الروافد والجذور ؟

ومع ذلك فكثير من جلائل الأعمال والمؤلفات قد تعرضت لتلخيص أو لتبسيط، وقد راجت بفعل ذلك، لكن الرد على ذلك كان واضحا وبسيطا: إن أى تلخيص لا غنى له عن الأصل، فهذا الأصل، حتى ولو لم يرجع إليه الكثيرون، ولا نقول لو لم يرجع إليه أحد، هو بمثابة الغطاء الذهبي لعملات النقد الورقية، فهو في الحقيقة غطاء ثقة علمي لعملية التلخيص، إن كانت قط واردة.

ولقد سبق هذا المجلد ( وهو الثامن ) ، المجلد أو الجزء السابع الذى يتناول موسيقى وغناء المصريين القدماء ، وسيتلوه بإذن الله المجلد التاسع الذى يتناول الآلات الموسيقية التى كان يستخدمها المصريون المحدثون ، والجاليات التى كانت تقيم بينهم ، فى ذلك الوقت . وكل هذه الدراسات من وضع رجل واحد ، يجمل بنا أن نقول شيئا عنه .

تذكر عنه مصادر المعرفة الفرنسية:

ما يلي :

جيوم أندريه فيوتو Guillaume- André Villoteau مؤلف موسيقي ولد في

Orne ( Bellême ) في عام ١٧٥٩ ، وتوفى عام ١٨٣٩ . أتم دراسته في كوليج دى مانس Collège de Mans ؛ وكانت أسرته تريد له أن يكون قسيسا ، على الرغم منه ، فترك مدينته وعمل موسيقيا جوالا ، ثم عاد إلى بلدته ، ثم تركها إلى لاروشيل ، ومن هناك ذهب إلى باريس ؛ ولكى يكسب قوته ، كان عليه أن يذعن ويدخل في سلك الكهنون ؛ وحيث لم يكف عن الاهتمام بالموسيقى فقد التحق بجوقة نوتر دام ؛ وعند بداية الثورة أرسية سارع بخلع رداء الكهنوت والتحق مغنيا في فرقة الأوبرا لبعض الوقت . وقد أهلته معارفه الموسيقية ليصبح واحدا من البعثة العلمية التي رافقت حملة بونابرت إلى مصر ، فدرس بعمق فن الموسيقى لهذا الشعب .

وبعد عودته إلى فرنسا ، كتب بحوثا هامة حول هذا الموضوع ، ظهرت فى موسوعة « وصف مصر » . وحيث لم يوفق فى الحصول على مركز أو وظيفة فى باريس ، فقد انسحب إلى تور ، حيث قضى بقية حياته .

وتدين له المكتبة الفرنسية بالمؤلفات التالية :

Memoires sur la possibilité et l'utilité d'une théorie exacte des principes généraux de la musique (1807).

أي :

مذكرات حول امكانية وضرورة قيام نظرية دقيقة حول المبادىء العامة للموسيقى ( ١٨٠٧ ) .

Recherches sur l'analogie de la musique avec les arts qui ont pour objet l'imitation de la langue (2 Vol).

أى :

بحوث حول التماثل القائم بين الموسيقى وبين الفنون التي تنهض على أساس المحاكاة اللغوية ( في مجلدين ) .

وتضيف هذه المصادر بأن هذا المؤلف الأخير كان عملا بالغ التجريد ، فلم يحز قط النجاح الذي كان مؤلفه يطمح إليه .

وقد لا يكون لدينا المزيد لنقوله عن الرجل ، لكن منهجه وسعة اطلاعه ، وسعة أفقه ، ودأبه وأمانته ، كل هذه ، وغيرها ، خصال وميزات ينطق بها كل سطر في دراساته .

ولابد في النهاية أن أوجه شكرا وتقديرا لاحد لهما للصديق الدكتور محمد حمدى ابراهيم أستاذ اللغات القديمة بآداب القاهرة على ما قدمه من عون في ترجمة النصوص والعبارات اليونانية القديمة واللاتينية ، في إخلاص وتجرد مع دماثة خلق لا تتحقق إلا عند عالم حق ؛ كما أوجه شكرى للصديق والأديب الكبير الدكتور نعيم عطية لما بذله من جهد في إيضاح لفظ ومعانى النصوص اليونانية الحديثة ، كما أشكر الصديق رينيه خورى على ما يقدمه دوما من عون ؛ وسيظل هذا العمل كذلك مدينا لمجلة الثقافة ، ولشخص رئيس تحريرها الأديب الكبير الدكتور عبد العزيز الدسوق لاحتضانه هذا العمل منذ كان وليدا يحبو وتشجيعه إياه ، بإفساح المجال له للنشر ، والتنويه به في عبارات مشجعة تفيض نبلا ورقة ؛ كما أتوجه بالشكر لكل من يبادر بالنصح عبارات مشجعة تفيض نبلا ورقة ؛ كما أتوجه بالشكر لكل من يبادر بالنصح أوتيتم من العلم إلا قليلا » ؛ وأكرر شكرى لمكتبة الخانجي ومطبعتها سواء في عهد الراحل العزيز الحاج نجيب الخانجي أو حاليا في عهد ولده الأستاذ محمد أمين الخانجي ؛ على ما تبذله في سبيل نشر وتطوير هذا العمل ، ليبدو ، ككتاب ، في صورة لائقة مشرفة ، وحديرة به ، كما تستحق السيدة زوجتي شكرا كبيرا لا أمل من الاشارة إليه .

والله أسأل أن يجنبنا العثرات ويهدينا سواء السبيل وأن يكون في هذا العمل نفع لوطني مصر خاصة ، ولقراء العربية عامة ، فإن تحقق هذا فسوف يكون أعظم الجزاء .

# الباب الأول

عن الأنواع المختلفة للموسيقي الأفريقية المستعملة في مصر ،

وفى القاهرة بشكل خاص

الفصل الأول عن الموسيقى العربية

# المبحث الأول

عن مشروع الدراسة كما كنا قد أعددنساه عند بدئنا العمل ؛ وعن الأساليب والوسائل التي كانت في حوزتنا كي نضعه موضوع التنفيذ ، وعن الدوافع التي حدث بنا لاتباع المنهج الذي تبنيناه في النهاية

كنا على يقين منذ البداية ، وظل الأمر كذلك لبعض الوقت ، أن من المناسب ، حتى نضع القارىء فى وضع يمكنه من الوقوف بنفسه على الحالة الراهنة للموسيقى العربية فى مصر ، ومن تبين صدق ملاحظاتنا عنها ، أن نلحق بأوصافنا لها كلا من النص العربى والترجمة الفرنسية للبحوث المختلفة التى تناولت نظرية الموسيقى العربية وتطبيقاتها ، تلك التى حملناها معنا من هذا البلد . وكنا قد انتوينا أن نلحق بكل ذلك ، فى شكل تعليقات أو تعقيبات ، نتائج الفحص المقارن الذى قمنا به ، كيما نضىء النقاط الغامضة والعسيرة فى النص ، وذلك عن طريق أفكار أو معلومات كيما نضىء النقاط الغامضة والعسيرة فى النص ، وذلك عن طريق أفكار أو معلومات اكتسبناها عن هذا الفن خلال سنوات ثلاث ونصف السنة ، لم نكف خلالها عن الاستماع إلى هذه الموسيقى ، وعن ( رؤيتها ) وهى تؤدى ، أو عن التخاطب مع أولئك الذين يمارسونها .

ومن هذه الوجهة ، فما أن عدنا إلى فرنسا ، وتوجهنا إلى باريس ، حتى أخذنا نلتمس العون من علماء اللغة العربية في ترجمة مخطوطاتنا إلى الفرنسية (١) ، بل إن

<sup>(</sup>۱) شاء المستشرق الشهير ، المسيو سلفستر دى ساسى ، عن طيب خاطر ليس فقط أن يترجم لنا واحدة منها بنفسه ؛ وأن يصحح الأخطاء والمعانى المتعارضة ، وتغيير مواضع بعض السطور وحذف الثرثرات أو اللغو الذى لا طائل من ورائه ، والتى تمتلىء بها النصوص بفعل جهالة أو غفلة الناسخ العربى ، وأخيرا أن يجلو النصوص العسيرة أو الغامضة أو تلك التى =

## واحدا منهم قد مكننا من أن نلم بكل ما كان يوجد في المكتبة الملكية من دراسات

= كانت معانيها تبعث على الشك ، بل إن كرمه قد مضى لأبعد من ذلك إلى حد أنه دعا المسيو سيديو Sédillot (1) ، أحد تلاميذه المجدين والمتفوقين في اللغة العربية لأن يتفحص معنا مخطوطتين أحرين .

أما المسيو هربان Herbin . وهو بالمثل تلميذ للمسيو دى ساسى ، فقد ترجم لنا كذلك واحدة من مخطوطاتنا ، وقد فعل ذلك بقدر بالغ من الترحيب ، وبقدر كبير من النجاح . فبقدر ما كان موسيقيا بارعا ، بقدر ما كان قد ترجم غالبية المخطوطات العربية والفارسية والتركية التى تعالج هذا الفن ، والتي أمكنه اكتشافها في المكتبة الملكية ، حين كان يقوم لسنوات طويلة بإجراء بحوث حول الموسيقى الشرقية ، وقد مكننا من الاطلاع عليها في مقابل تمكيننا إياه من المخطوطات التي تتناول الموضوع نفسه ، والتي قد حملناها معنا من مصر ، ومن المذكرات العديدة التي عملناها هناك حول الممارسة الاعتيادية لفن الموسيقى عند الشرقيين .

وكنا قد انتوينا أن نقدم بعد ذلك ، على المدى الطويل ، من كل هذه المواد مجملا تحليليا ومنهجيا في الوقت نفسه ، كنا سنورد فيه كل الأراء المختلفة التي وضعها المؤلفون الشرقيون حول الموسيقي ، ونقدم فيه بطريقة مقارنة النظم المتباينة المعروفة عن هذا الفن والتي كانت تستخدم ، أو التي لا تزال تستخدم حتى اليوم ، في الشرق ، وكنا كذلك قد جمعنا مفردات بالغة الكثرة حول كل المصطلحات الفنية في الموسيقي العربية والتركية والفارسية والهندية (ج)، ولم يكن الموت قد =

<sup>(</sup>١) يعمل المسيو سيديو حاليا سكرتيراً للمدرسة الخاصة باللغات الشرقية في المكتبة الملكية ، ومدرسا لهذه اللغات نفسها .

<sup>(</sup>ب) المسيو هربان هو مؤلف قواعد اللغة الدارجة وهو الذى نشر مؤلفات كثيرة هامة ، من بين عدد كبير من ترجماته للمخطوطات الشرقية الثمينة للغاية والموجودة في المكتبة الملكية ، والتي كان بالمستطاع أن نجدها منشورة اليوم ، لو لم يكن الموت قد أوقفه في اللحظة نفسها التي كان يوشك فيها أن يجنى بعض ثمار بعض الأعمال التي أكب عليها ، دون مجاملة أو حرج من نوع ما ، وهي أمور تجعله دون جدال ، قمينا بأن يشغل مكانة متميزة بين العلماء الذين يتشرف بهم عصرنا .

<sup>(</sup>ج) كنا قد شرعنا بالفعل في عمل قاموس متعدد اللغات ، من هذا النوع يتضمن =

عن الموسيقى ، مؤلفة باللغات العربية والتركية والفارسية ، حتى إن وفرة الوسائل التى كانت لدينا لتنفيذ هذا العمل ، والتى فاقت كل حد حتى بلغت مرتبة الخلط أو الارتباك ، كانت هى الشيء الوحيد الذى أمكنه أن يوقع بنا في الحيرة .

لقد كانت المواد التي جمعناها للعمل الذي نقدمه هنا كثيرة لحد بالغ حتى بات في غير مقدورنا أن نستخدمها جميعا . فنحن في الواقع لم نستخدم سوى المواد التي تدخل مباشرة في مجال بحثنا ، والتي يمكنها أن تسد وحدها \_ كذلك \_ فراغا في أمور متباينة ، بل بالغة التباين لمدى بعيد ، بالمقارنة مع المدى الذي وصلت إليه أمور أهمية بكثير من موضوعنا .

وفضلا عن ذلك ، وكما استرعى البعض أنظارنا ، وكما لمسنا الأمر كذلك جيدا بأنفسنا ، فإن خطة هذا البحث ، لم تكن لتسمح بأن نضمنه تاريخ الموسيقى العربية . وعرضا منهجيا لمبادىء نظرية هذا الفن مع كل تطوراتها مع قواعد ممارسته ، .. ولم يكن يتحتم عليها ألا تضم سوى حكايات الرحالة المخلصين ، الذين قدموا عرضا بالبحوث والملاحظات والكشوف التى قاموا بها فى هذا البلد الذى زاروه ( مصر ) .

لكننا لم نسمح لأنفسنا ، خشية أن نتجاوز الحدود المقبولة ، إلا بعرض الأفكار ــ التي بدت لنا ــ وحدها ــ ضرورية لا غنى عنها ، لكي نجعل من أفكارنا

<sup>=</sup> اختطف منا ، منذ عدة سنوات هذا الصديق العالم الذى يحظى بكل الاحترام والتقدير ، وهو بعد في ربيع عمره ، لكانت سعادتنا بالغة في أن نكب معه على هذا العمل الذى بات من العسير علينا أن ننجزه في غيبته ، إذا ما توفرت لدينا \_ برغم ذلك \_ الوسائل الضرورية ، ناهيك عن الوقت لإتمامه .

<sup>=</sup> بخلاف المصطلحات الفنية ، وأسماء الآلات الموسيقية في اللغات العربية والتركية والفارسية والمندية ، كل هذه المصطلحات نفسها في اللغات العبرية والأثيوبية والقبطية والسيريانية واليونانية والكلتية ، واللاتينية ، واللغات الحية في أوربا .

أمورا محسوسة بالقدر الأكبر ، عندما يتيسر لنا أن نرسمها على هذا النحو عن طريق مجرد عرض الوقائع .

ولما كان الغرض الرئيسي لأبحاثنا هو الفن منظورا إليه في حد ذاته ، أكثر مما كنا نهدف إلى تناول موسيقي هذا أو ذاك من الشعوب ، فإننا لم نتوقف قط عند مجرد تفحص الحالة التي أصبح عليها هذا الفن بين المصريين المحدثين ، وإنما ظننا أن من الواجب علينا أن نهتم بكل ما يشكل الحالة الراهنة لهذا الفن في مصر .

هكذا إذن قد كان علينا - ليس فقط أن نولى أهمية لماهية الموسيقى العربية بالنسبة للمصريين ، الذين تبنوها - وإنما كذلك بكل الأنواع الأخرى من الموسيقات المختلفة ، التي تمارس بصفة اعتيادية في مصر ، سواء على يد أهل البلاد ، أو على يد الأجانب الذين إستقروا فيها ، على شكل جائيات شديدة التميز ، وبصفة خاصة في مدينة القاهرة ، حيث يتجمع هؤلاء الأجانب ، كل مع مواطنيه ، في أحياء أوقفت عليهم بشكل خاص .

ولذلك فإننا سنتناول على التوالى : الموسيقى العربية ، والموسيقى الأفريقية ، والموسيقى الأفريقية ، والموسيقى الأثيوبية ، والقبطية ، والسيريانية ، والأرمينية ، واليونانية الحديثة ، وموسيقى اليهود فى مصر .

وبرغم أننا لن نتحدث إلا عما هو معروف ومتداول فى القاهرة فإننا سنقدم مع ذلك ، تفاصيل عن هذه الأنواع المختلفة من الموسيقى ، حصلنا عليها من تقارير الرحالة الذين زاروا هؤلاء الأقوام فى عقر دارهم ، وأن كان هؤلاء الرحالة لم يعقدوا قدرا مماثلا من الأهمية على ما يخص الموسيقى مثلما فعلنا ، نحن الذين درسنا منذ نيف وأربعين عاما هذا الفن ، كما أنهم — من جهة أخرى — لم يكونوا فى ظروف مواتية مثل تلك التي كنا فيها حين قمنا بملاحظاتنا هذه .

#### المبحث الثاني

# فكرة موجزة عن حالة العلوم والفنون والحضارة عند المصريين المحدثين

لم تكد تتبقى لدى المصريين المحدثين سوى ظلال آثار باهته ، بل يشك فى صحتها كثيرا ، عن المؤسسات والأنظمة التى كانت تنتمى قديما لبلادهم ، فالدين والقوانين واللغة والموسيقى ، وفى كلمة ، العلوم والفنون التى يمارسونها . . كل هذا قد أخذوه عن العرب ، إذ تلقوه عن هؤلاء حين كانوا يحكمونهم . وبعيدا عن أن يكون المصريون قد توسعوا أو طوروا هذه المعارف . إذا ما إستثنينا علوم الدين الاسلامى ، فإنهم قد تركوا هذه المعارف تسقط فى هوة الاهمال والنسيان ، أو قل إنهم شوهوها كثيرا منذ خضعوا لنير العثانيين ، حتى باتوا وقد كادوا ألا يحتفظوا بشيء مما يميز الأمم المتحضرة ، فى هذا المجال ، عن العصب الهمجية ، بل أنهم أكثر من هذه العصب المبرية تعاسة . إذ هم لا يتمتعون بحرية أن يقاوموا صنوف القهر ، أما حالتهم الاجتماعية فليست سوى عبودية قاسية تبعث على الشعور بالخزى ، تضاءلوا هم إليها بفعل ضعف حكامهم ، الذين تركوهم بنذالة شديدة نهبا للمظالم المقيته ، التى يجرها الطغيان الوقح والقاسى ، الذي يمارسه البكوات المماليك ، أولئك الذين يقدمون اليوم بعد اليوم ، ضحية جديدة على مذبح نهمهم الذى لا يشبع ، وتجاسرهم البغيض .

وحيث قد أصبح المصريون فريسة لكل الأفكار المسبقة التى تمليها الجهالة والخطأ اللذان استقرا بينهم ، فإنهم لم يعودوا يتطلعون حتى إلى البحث عن سبب الامهم وبالتالى أن يضعوا لها حدا . فهم ينسبون كل أمر إلى أحكام القدر التى لاراد ولا دافع لها ، ويكتفون بأن يرددوا فى كل لحظة : الله أكبر ، الله رحمن رحيم . الحمد لله . . الخ وبأن يكرروا هذه الكلمات دفعا لكل دعوة عاقلة تحثهم على التفكير فى قدرهم التعس وردا على الآراء التى كنا نقترحها عليهم للتخفيف من قساوة هذا القدر ، أما التعصب الذى يشوه كل المبادىء ويتلف كل الفضائل فيفرض على

عقولهم الصمت التام ، ويرين ببرودة الثلج على قلوبهم ، ويحطم طاقتهم وحيويتهم . إنهم يعيشون في حالة من اللامبالاة البليدة والبائسة ، وحيث لم يعد هؤلاء يستجيبون للمباهج الرقيقة التي ترفع الانسان فوق مصاف البهائم . فإنهم لا يبدون أدنى إهتمام لكل ما تجود به القرائح ، ولا يكنون سوى الازدراء التام لكل شيء لم يأمر به القرآن .

#### المبحث الثالث

# حول قلة الأهمية التي يعقدها المصريون على دراسة وممارسة فن الموسيقي وحول قلة ما يعرفونه عن هذا الفن

لم يعد ينظر في مصر إلى فن الموسيقى ، وهو الذى قد كان يدرس هناك بنجاح منذ زمان بعيد ، والذى ازدهر هناك ازدهارا رائعا في عهد البطالمة ، وفي عهد الرومان ، ثم في عهد الخلفاء المسلمين ولا سيما في عهد الأيوبيين الذى احتفوا به وأولوه رعايتهم ، وبسطوا عليه حمايتهم بطريقة تسترعى الانتباه \_ لم يعد ينظر في هذه البلاد إلى هذا الفن المحبوب للغاية ، والباعث على السلوى ، إلا بإعتباره أمرا هزيلا ، لا يليق بأن يشغل فراغ أى مسلم صالح ، وحيث قد أصبح من يمارسون هذا الفن محقرين مهانين من جانب الرأى العام ، فقد لفظوا ليشكلوا جزءا من هذه الفئة المهينة ، فئة المهرجين والمضحكين ، ولذلك لم يعد يوجد من بين المصريين من يحترفون المهن الموسيقية ، سوى أناس عارين كلية من أيه موهبة ، لم يتلقوا أى قسط من التعليم وليس لديهم أوهى أمل في أن يحصلوا من قبل المجتمع على أدنى إعتبار . أما معرفة هؤلاء للموسيقى فلا تمتد إلى ما وراء دائرة الروتين الخاص بالممارسة المعتادة ، وليس لديهم لا إرادة ولا وسائل تطويرها أو إجادتها . وحيث يعرف هؤلاء أن يقرأوا أو يكتبوا فإنهم غير قادرين على دراسة المخطوطات التى تدور أبحاثها حول نظرية فنهم .

وهذه البحوث بالغة الندرة ، والتي لا يفهمها اليوم أحد في مصر (١) لم يعد عقدور المرء أن يصادفها إلا في مكتبات عدد ضئيل للغاية من العلماء الذين

<sup>(</sup>١) كذلك فليس بمقدور الناس في أوربا أن يفهموها على نحو أفضل ؛ فحيث أن اللغة الفنية التي صيغت بها بحوث الموسيقي عند العرب تكاد تكون كلية ، لغة مجازية ، فليس هناك من يمكنهم أن يجعلوا من فهم هذه البحوث شيئا ميسورا سوى الأساتلة العلماء ، واسعى المعرفة ، ومثل هؤلاء لا يستطيع المرء أن يجدهم في كل مكان .

يحتفظون بها بدافع من الفضول المحض . كذلك يستطيع المرء أن يجدها في عمليات البيع والشراء العشوائية عند ( الكتبية ) حيث نجدها بمحض الصدفة قد جاءت مختلطة مع مخطوطات أخرى لا تحظى بأية قيمة على الاطلاق ، بل إننا لنجدها في بعض الأحيان ، دون علم منهم ، ملقاة تحت أكداس من الأضابير والأوراق عديمة القيمة والنفايات ، التي يتركونها لتعلوها الأتربة أو نها للديدان والفئران .

ليس هناك سوى هذه المؤلفات ، ما يمكنها أن تقدم بنفسها معلومات كافية عن مبادىء الموسيقى العربية لأولئك الذين قد لا تتوفر لهم وسائل أخرى لمعرفتها ، أو مع ذلك ، ففيما عدا أن كل واحدة من هذه المخطوطات لا تعالج سوى جزئية من هذا الفن ، فإن غالبيتها ليست في واقع الأمر سوى منسوخات غير دقيقة بالمرة ، وتعج بالأخطاء وضعها موسيقيون جهلاء أو انتحلها كتاب محترفون لم يستطيعوا ، حيث هم لا يفهمون ماكانوا يكتبون ، أن يتبينوا الأخطاء المتضاعفة التي أفلتت منهم أو التي كانت توجد في النسخ الأصلية التي نقلوا عنها . ونستطيع أن نعرف ذلك بسهولة بفعل اضطراب المواد ، والتكرار الذي لا جدوى منه والاستخدام المزدوج للشيء الواحد ، بل والتناقضات في الأفكار ، وبصفة عامة ، بفعل قلة الاتفاق ، وهو ما يبدو واضحا بين المؤلفين .

وبرغم ذلك فلا بد أن المؤلفات الأصلية \_ وهذا واضح - قد وضعت على يد علماء موسيقيين هم شعراء وفلاسفة فى وقت معا ، بل إن من المرجح أن تعود هذه المؤلفات إلى عصر الخلفاء ، الأمر الذى يدفعنا إلى الاعتقاد بأنها قد كتبت فى غالبيتها نغرا وبأسلوب راق ملىء بالحكمة ، وبأن بعضها قد ألف شعرا ، وأنها فى معظمها مليئة بأفكار عميقة وتعلن عن معارف واسعة متنوعة ؛ ومن الواضح أن مؤلفيها كانوا وثيقى الصلة ببحوث الفلاسفة والموسيقيين اليونانيين الذين يحلو لهم أن يشيروا إليهم .

إنه لشيء مفزع دون شك ، أن تهمل هذه البحوث الرائعة ، وأن يتلفها أولئك الذين شاءوا ، هم أنفسهم ،الاحتفاظ بها وتوصيل ما فيها ،

ومع ذلك ، فمهما تكن التشويهات التي تعيب هذه النسخ التي احتفظت بهذه البحوث لنا ، فإننا لانستطيع أن ننكر أنها كانت بالنسبة لنا ذات عون بالغ ، وأنه لولاها لما أمكننا أن نفسر الكثير من الأمور التي كانت ستصبح باعثة على شكوكنا ، لأنها بالغة البعد عن مبادئنا الموسيقية ، ولو لم يكن في حوزتنا كضمانة على دقة هذه الأمور ، سوى ما تستطيع أن تقدمه لنا الممارسة الروتينية للموسيقيين المصريين .

# المبحث الرابع

# عن أصل وطبيعة الموسيقي العربية

على الرغم من أنه من المرجع أن تكون العلوم والفنون قد درست في بلاد العرب ، وبصفة خاصة في العربية السعيدة ( اليمن ) منذ أقدم العصور ، فليس من الضروري مع ذلك أن نعود إلى عصور بمثل هذا القدم ، كي نكتشف أصل الموسيقي العربية المتداولة اليوم .

كذلك فإن أى أمرىء سيقوم مثلنا ، بدراسة تالية عن الفن الموسيقى ، سواء عند الشعوب القديمة أو عند الشعوب الحديثة ، وسيكون بالتالى ملتزما بأن يتفحص الموسيقى العربية بعناية فى مبادئها وفى قواعدها ، وباختصار ، فى كل نظامها ، سوف يتعرف كذلك على الفور ، معنا ، على الأصل الحقيقى لهذه الموسيقى ، وإذا لم يحملنا العقل وحده على الاعتقاد بأن العرب ، حين تطلعوا إلى العلوم والمعارف ، لم يستطيعوا أن ينهلوا معارفهم من مصدر آخر سوى تلك الشعوب التى كانت واسعة العلم عندئذ ؛ وحين يحدث ألا يخبرنا العلم أن هذه الشعوب هم الأغريق الذين يلاصقون آسيا والفرس الذين يتاخمون بلاد العرب \_ فإن كل الأمور تدفعنا لأن نحسم اعتقادنا بأن هناك من عند هذه الشعوب ، استقت الموسيقى العربية أصولها ؛ بل إن الشكل والطابع اللذين لهذا الفن عندهم يشيان كذلك بالزمن الذى نقلوا عنه هذا الفن \_ حتى ليستطيع المرء أن يحدده عند نقطة بعينها .

إن إنقسام فروع ، وفروع فروع المقامات العربية إلى فواصل بالغة الصغر ، مجافية للطبيعة حتى لا يستطيع السمع أن يمسك بها بتحديد بالغ الدقة ، ويحيث لا يستطيع الصوت البشرى أن يتغنى بها بدقة صارمة ، كذلك فإن الكثرة الهائلة في المقامات والانتقالات والدورات أو السلالم النغمية المختلفة والمتباينة والناتجة عن نشأة هذه الأنواع من الفواصل (١): كل هذا ينبىء أن هذا النوع من الموسيقى ، قد

<sup>(</sup>١) يعود زمن انحلال الموسيقي الاغريقية القديمة إلى ماض بعيد للغاية ، فقد شكا =

نشأ عن فساد وتحلل الموسقى اليونانية القديمة ، وكذا الموسيقى الآسيوية القديمة .

وقد يتجاسر المرء على القول بأن الحكمة والجنون قد ساهما ، متنافسين ، فى تأليف نظرية هذا الفن عند العرب ، فهو واجد فيها قدرا كبيرا من الشطحات المجافية للعقل حول أصل وقوة وتأثير الموسيقى ، وقدزا مماثلا كذلك من البحوث الصبيانية والباعثة على الضحك حول قواعد الممارسة ، بقدر ماهو واجد فيها من أفكار مؤكدة ومبادىء رائعة تتناول الجزء الفلسفى من الفن ، وليس بمقدور المرء أن ينكر أنه يتعرف فيها على المبادىء التى قام عليها هذا الفن فى الماضى ، ولكنه لا يستطيع كذلك أن ينسى أن كل شيء فيها يشعرك بالمساوىء التى يقترفها على الدوام هذا الصنف من الموسيقيين ، الذين لا يمتلكون سوى الزهو والخيلاء اللذين يدعوانهم إلى الزعم بأنهم علماء ، دون أن تكون لديهم قط أدنى رغبة فى العمل الجاد لكى يصبحوا كذلك ،

= أفلاطون من التنميق والتزويق الشديدين في الحساب اللذين كانا قد أدخلا على الموسيقى بالفعل قبيل عصره ، واللذين كانا يتلفان طربها ، وإن كانت هذه العيوب أكثر من ذلك قدما بكثير ، حيث أن فيريكراتوس Phérécrate فقد جعل من الأمر ، في إحدى كوميدياته ، موضوعا لشكاوى تجأر بها « السيدة موسيقى » ضد ميلانيبيد وقينسياس وفيرينيس وتيموثيه . مومع ذلك فإن هذا لم يمنع من استمرار المزايدة والرهان على هذا التدقيق في الحسابات ، وأن يأتى الموسيقى على الأرقام والحسابات في شكل مبادىء في بحوثهم حول هذا الفن ، وذلك بأن يدرسوا الموسيقى على الأرقام والحسابات في شكل مبادىء في بحوثهم حول هذا الفن ، وذلك بأن يدرسوا المقامات وكذلك في المقامات الدياتونية والكروماتية والتجانسية المختلفة ، ومن هذه الزاوية الماميقى ، وحيث كان مسقط رأس هذا الأخير هو بيلوز (\*) في مصر ، وهي بلدة تتاخم بلاد الموسيقى ، وحيث كان مسقط رأس هذا الأخير هو بيلوز (\*) في مصر ، وهي بلدة تتاخم بلاد الموسيقى ، وحيث الموسيقى عن الموسيقى . وهكذا نرى أن نظامه الموسيقى هو النمط الذي احتذاه الموب وأخذوا به ، وصلة القربى ، بل المصاهرة ، القائمة بين هذا النظام الموسيقى وذاك ، تبدد أي العرب وأخذوا به ، وصلة القربى ، بل المصاهرة ، القائمة بين هذا النظام الموسيقى وذاك ، تبدد أي ظل لشك .

<sup>(\*)</sup> تل الفرما أو بالوظة حاليا ( المترجم ) .

والذين يسعون إلى الإدهاش في فنهم أكثر مما يجدون لاحداث تأثير نافع ؟ لأنهم يفضلون شهرة مدوية على التقدير المتأنى الذي تدعو إليه الجدارة الحقيقية . لقد كانت هذه ـ عند قرب إنهيار الامبراطورية الرومانية ـ هي آفات الموسيقي ومثالب الموسيقيين ، ولا يكف شعراء هذا العصر ، سواء كانوا مسحيين أو وثنيين عن الشكاية من كل ذلك بمرارة ، وبمعنى آخر فمن المعروف أن الناس في مصر ، وفي الجزيرة العربية وفي أوربا ، لم يكونوا يعرفون سوى الموسيقي اليونانية القديمة مع تحفظ هام هو أنهم لم يعرفوا هذه الموسيقي إلا في حالة تدهورها وإنجلالها . هنا إذن نضع يدنا على أحد الينابيع التي اغترف العرب منها موسيقاهم ، بعد أن أصبحوا غزاة بفعل التعصب (كذا !) وبعد أن جعلوا من أنفسهم سادة وحكاما لأجزاء من أفريقيا وآسيا وأوربا ، وبعد أن تفهموا ضرورة العلوم والفنون لازدهار مجد الأمبراطورية الجديدة التي انتهوا من تأسيسها .

أما بخصوص ما يكشف المصاهرة التي قامت بين الموسيقى الآسيوية وموسيقى العرب فأمر أوضح من ألا يدركه العالم أجمع . ويكفى المرء أن يستمع مرة واحدة إلى الموسيقيين المصريين وهم يغنون أغنيات عربية حتى يلاحظ الحواشى التي يثقلون بها كاهل اللحن ، وحتى تستفزه النغمات الخادشة للحياء التي يعبر بها هؤلاء عن أفكارهم الشهوانية ، وتستثيره الكلمات الفاحشة التي تزخر بها هذه الأغنيات عادة ، ولكى يتعرف المرء في النهاية ، على كل العيوب التي كان الشعراء اللاتين ومن أعقبوهم من المؤلفين ، يلومون عليها ، بشكل إجماعي ، الموسيقى الآسيوية ، حين يرسمونها لنا باعتبارها مزدحمة النغمات عند مدخلها ، وأنها لا تصلح إلا للايحاء بالرخاوة والشهوات الحسية ، أو للتعبير عن اضطرام الأحاسيس التي تثيرها الدعارة والفسوق .

وقد يكون بإمكاننا أن نضيف إلى كل هذه المعالم عن أصل الموسيقى العربية ، الكثير من المعالم والاثار التى تقدمها لنا المصطلحات الفنية ، وأسماء المقامات والآلات ، التى تكاد أن تكون كلها فارسية أو مشتقة عن اليونانية (١) .

<sup>(</sup>١) وقد وجدنا في بحث عن الموسيقي حملناه معنا من مصر ، أن المقامات الرئيسية =

أما إذا كانت لاتزال هناك بعض شكوك ضئيلة باقية ، فلسوف تتبدد هذه بسهولة دون جدال ، عن طريق اعتراف كل مؤلفي بحوث الموسيقي العربية أنفسهم ، بأن نظامهم الموسيقي ، وكل مصطلحاتهم الفنية وأسماء آلاتهم قد جاءهم عن الأغريق والفرس (١) والهنود .

وهكذا يكون على المرء أن يرى كحقيقة مؤكدة ولا جدال فيها ، أن الموسيقى العربية هذه الأيام قد تشكلت فى زمن الخلفاء من بقايا الموسيقى الأغريقية القديمة والموسيقى الآسيوية القديمة ، واللتين لم تكونا تختلفان فيما بينهما ، سواء فى مبادئهما ، أو فى نوع التطريب الذى كانتا تحدثانه .

= للموسيقى العربية هى نفسها مقامات الموسيقى عند الاغريق ، وإن كانت قد أعطيت أسماء أخرى ، كما أن المصطلحات الفنية الفارسية ، المستخدمة فى الموسيقى العربية ، أكثر بدرجة كبيرة عن تلك المشتقة من اللغة اليونانية ، ومن بين الكلمات المشتقة عن اليونانية نلاحظ بصفة خاصة هذه الكلمات التى نراها تتردد فى كثير من بحوثهم : موسيقى ، موسيقا ، موسيقة ، وهى كلمات جاءت من الكلمة اليونانية mousikê وتقابل بالفرنسية كلمة عموسيقال وتقابلها كلمة كلمات موسيقار وتقابلها عندنا كلمة musicien وموسيقارى أو موسيقال وتقابلها كلمة كلمات موسيقان وتشير إلى ناى بان وهى آلة موسيقية ، ثم كلمة ليرة وهى مشتقة من الاغريقيه lyre وكلمات كويطرة ، قيطارة ، قيثارة وتجيء من الكلمة اليونانية khitara و canon الح الخ .

(۱) يقول جمال الدين في مقدمة بحثه عن الموسيقي العربية ، بشكل صريح : وإنني أذكر أسماء النغم مختلفا على قوانين العجاب على قوانين العجاب العجاب

أى أنه يستعيد أسماء كل الأنغام طبقا للنظام الموسيقي الفارسي .

#### المبحث الخامس

# عن نظام الموسيقي العربية وعن نظرية هذه الموسيقي

يبدو أن نظام الموسيقى العربية لم يحتفظ لنفسه بشكل ثابت ، وأن المؤلفين لم يتفقوا على الدوام حول طريقة تأليفة ، فالبعض يقسم المجموعة الثانية (الأوكتاف) إلى تونات وأنصاف تونات وأرباع تونات ، ليبلغ بذلك عدد النغمات فى السلم الموسيقى أربعا وعشرين نغمة مختلفة ، وأوزان يقسمونها إلى تونات وأثلاث تونات ليصبح السلم الموسيقى مكونا من ثمانى عشرة نغمة ، وهناك فريق أحير يزعم أن الخط البيانى العام للنغمات يشتمل على أربعين نغمة ، وحيث يحظى التقسيم إلى أثلاث التونات بالقبول العام ، فإنه يترتب على ذلك أن تشتمل هذه الأربعون نغمة على مجموعتين ثمانيتين وثلث ، باتساع أو مدى هذا النظام كله ، وهو الأمر الذى يتفق فى الواقع مع الخط البيانى العام للانغام التى وجدناها موضحة فى العربية ، وهو الخط الذى سنعرف به فى موضعه من البحث .

إن النغمات الطبيعية ، أى تلك التي تتتابع في النسق الدياتوني تأتى مرتبة في النظام الموسيقى عند العرب ، على نفس النحو الذي نجدها مرتبة عليه في النظام الموسيقى عند اليونان ، أى على شكل رباعيات ، أى سلسلة من أربع نغمات متعاقبة تسمى : بحر ( جنس أو عقد ) .

وتؤدى الفواصل الثلاثة التى يضمها البحر الأول ، أو الرباعية الأولى ، إلى نشأة ثلاثة مقامات رئيسية ، هى نمط لكل المقامات الأخرى . ولقد كان هذا هو الشيء نفسه فى النسق الموسيقى عند الاغريق . كذلك فإن الفواصل الثلاثة فى الرباعية الأولى ، تؤدى بالمثل إلى نشأة ثلاث رباعيات أخرى تحدد المقامات الرئيسية ، إذ أننا لن نحصل ، على أية طريقة نشكل عليها فواصل السلم الدياتونى ، إلا على ثلاث رباعيات مختلفة : فإما أن يشكل نصف التون الفاصلة الأولى ونحصل بذلك على البحر : سى ، أوت (دو) ، رى ، مى si, بارى ، وأما أن يكون نصف التون هو الفاصلة المولد و الفاصلة الأولى و الفاصلة المولد و الفاصلة و الفاصلة و الفاصلة و الفاصلة و الفاصلة و المولد و المولد و الفاصلة و المولد و المولد و المولد و المولد و المولد و الفاصلة و المولد و المولد

الثانية ونحصل بذلك على الرباعية التالية: رى ، مى فا ، صول ، ré, mi, fa, sol ، أو أخيرا أن يوجد نصف التون فى الفاصلة الثالثة ، وهو الأمر الذى سيشكل الرباعية التالية: أوت ( دو ) ، رى ، مى ، فا ut, ré, mi, fa وهكذا ، فمن أية درجة من درجات السلم الدياتونى نريد أن نبدأ ، فإننا لن نجد النغمات تنتظم قط الا على واحدة من هذه الطرق الثلاث .

وإليكم الآن علام يقوم مبدأ البحر في النظام الموسيقي العربي

#### المبحث السادس

## بيان بالنظام الموسيقي عند العرب

يفسر المؤلف المجهول للبحوث التى حصلنا عليها ، والتى تحمل عنوان : الشجرة المغطاة بالورود التى تضم كؤوسها مبادىء فن الموسيقى ـــ يفسر على هذا النحو تكوين هذا الفن :

تتألف قاعدة الغناء الطبيعى من ثمانى نغمات لحنية تخرج من الحنجرة بشكل طبيعى ، تتصل أولاها بالأنعيرة بصلة مباشرة . ولايمكن أن تنتج نغمة أخرى بخلاف هذه النغمات ، وبشكل طبيعى ، عن طريق الصوت ، ويطلق على هذه اسم الدورة الخاصة بالرست . وقد سميت على هذا النحو لأن كلمة رسب بالفارسية تعنى مستقيم . ويطلق عليها كذلك اسم دورة الدرجات أو الانتقالات أو دورة الفواصل أو الأبعاد المتعاقبة (١) وحين نبلغ النغمة الثامنة تتم الدورة ، وتسمى هذه بالفاصلة الكاملة ، لتبدأ عندئذ دورة أخرى ...

وحتى نزيد هذا البيان وضوحا فإننا نضيف هنا أمثلة مدونة بنوتات الموسيقى الأوربية : ونحن ننوه سلفا بأننا نستخدم هنا السلم الموسيقى المنقسم إلى أثلاث تونات لأنه يحظى بقبول أكبر من غيره من قبل المؤلفين العرب ، ولأنه أكثر توافقا مع الجدول الموسيقى في آلاتهم . وطبقا لهذا السلم فإن الفاصلة التي نسميها نحن بنصف التون الدياتوني ليست ( في سلمنا ) سوى ثلث تون . وحيث لا توجد قط في سلم الرست ، فواصل أقل من الفاصلة ذات ثلثى التون ، فقد لجأنا إلى إستخدام العلامة × للاشارة إلى فاصلة تزيد على ثلث التون ، وأضفناها إلى النوته فا fa ، ولولا ذلك ، وكا سبق أن لاحظنا ، لكانت تساوى في السلم العربي فقط ثلث التون مي mi ، إذ أن هاتين

<sup>(</sup>١) كلمة متعاقبة أو متوالية في هذه الحالة تعنى الشيء نفسه الذي تعنيه كلمة دياتونية في النظام الموسيقي عند الاغريق ، وعندنا نحن كذلك .

النغمتين فى نظامنا الموسيقى ، تقدمان فاصلة من نصف تون دياتونى ، بينا تقدم هذه فاصلة من ثلث تون فقط فى النظام العربى ، وقد فعلنا الشيء ذاته ، وللسبب نفسه مع النغمة أوت ( دو ) ut.

# مثال لدورة من درجات (أو إنتقالات )متعاقبة أو دياتونية مع فاصلة كاملة . الدورة الأولى





ثم يتابع المؤلف العربى حديثه قائلا: «وعندما نبدأ من هناك \_\_ يقصد من النغم الثامن أو التون الثامن \_\_ ونواصل تقدمنا حتى التون الخامس عشر ، فإننا نبلغ الدرجة الأخيرة من النظام . وهو ما نطلق عليه إسم دورة كاملة مضاعفة أو نظام كامل ».

مثال للدورتين اللتين تشتمل عليهما الخمسة عشر درجة ( أو انتقال ) المتعاقبة ، أى مثال لدورة كاملة مضاعفة أو لنظام كامل الدورة الأولى



«وأخيرا فإن الأسماء التي يخلعها الفلاسفة القدماء والفرس على هذه التونات (النوتات ) أو الانغام ، نجدها اليوم متضمنة في أسماء : هنوك (ا) وأبعاد (۲) ، وهي كلها كلمات فارسية .

أما عن الأسماء الخاصة التي أطلقت على التونات أو الأنغام ، فقد أعطيت لها طبقا لترتيب انتقالاتها أو درجاتها .

فتسمى البرداة (أو التونة) الأولى جذر الرست أو اليكآه (٥): وتسمى الثانية جذر الدوكاه (٢): والثالثة جذر السيكاه (أو السهكاه) (٧) والرابعة جذر الجاركاه (٨) والحامسة جذر البنجكاه (٩) والسادسة جذر البرداه الحسيني (١٠)،

<sup>(</sup>١) مجموعات أو سلاسل.

<sup>(</sup>٢) فواصل .

<sup>(</sup>۳) درجات .

<sup>(</sup>٤) تون أو نغم .

هذه الكلمة فارسية ، وتعنى أول درجة أو الدرجة الأولى ، وهي تتكون من يك التي تعنى في الفارسية واحد أو أول ، وكاه وتعنى موضع أو مكان .

<sup>(</sup>٦) وتعنى هذه الكلمة الدرجة الثانية وتتكون من كلمة دو بمعنى اثنين ( أو الثاني ) وكاه بالمعنى السابق .

<sup>(</sup>٧) سه ( أو : سي ) بمعنى ثلاثة ( أو الثالث ) .

 <sup>(</sup>٨) جهار ( بتعطيش الجيم ) أو جار ( مع عدم تعطيشها ) ومعناها أربعة ( أو الرابع ) .

<sup>(</sup>٩) بنج ومعناها خمسة (أو الخامس).

<sup>(</sup>۱۰) الحسين هو اسم شهيد مسلم تألفت على شرفه كثير من الابتهالات والأناشيد والقصائد الغنائية ، ولعل السبب الذي أدى إلى إطلاق اسم الحسيني على هذه الدرجة ، هو أن كل هذه الأغنيات قد ألفت على المقام الذي كان يتخذ من هذه الدرجة (أو الإنتقالة) أساسا له ي أي أنها كانت بالنسبة له بمثابة القرار أو النغمة الأساسية .

أو الششكاه (١) والسابعة المقلوب (٢) أو الهفتكاه (٣) . وتلكم هي الجذور السبعة على النحو الذي أوردناه .

#### مثال للجذور السبعة

#### Exemple des sept Racines.



الهفتكاه الششكاه البيجكاه التشاركاه السيكاه الدوكاه الرست أو المقلوب أو الحسيني أو البكاه

البرداه السابعة البرداه السادسة البرداه الخامسة البرداه الرابعة البرداه الثالثة البرداه الثانية البرداه الأولى

« فإذا صعدنا حتى النغمة الثامنة فيسمى هذا فوق أو أعلى الرست ، وهو الجواب على جذر الرست ، ويشكل كما سبق القول فاصلة كاملة ، أما إذا صعدنا حتى التاسعة ، فإنه يسمى أعلى جذر الدوكاه ، ويشكل جوابا له كذلك .. وهكذا دواليك حتى النغمة الرابعة عشر ، التى هى أعلى أو فوق المقلوب وجوابه . وأخيرا فإذا ما صعدنا حتى النغمة الخامسة عشر ، فإنها تصبح جوابا لجواب الرست . وبطريقة أخرى ، وكما قلنا فإنه يسمى كذلك الفاصلة المزدوجة الكاملة .

<sup>(</sup>١) شش ومعناه ست أو ستة ( أو السادس ) .

<sup>(</sup>٢) مقلوب ، وقد أطلق عليها ، على وجه الترجيح ، هذا الاسم لأنها تعلن عودة السلم النغمى ، أو النسق النغمى ، عندما يعود العازف أدراجه ، بعد أن يكون قد بلغ النغمة الثامنة على النحو الذي سنعرض له عما قليل .

<sup>(</sup>٣) هفت ومعناها سبع أو سبعة ( أو السابع ) .



| جواب   | جواب    | جواب    | جواب      | جواب    | جواب    | جواب     | جواب  |
|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|----------|-------|
|        |         |         | جفر       |         |         |          |       |
| الرسئت | الدوكاه | السيكاه | التشاركاه | النجكاه | الششكاه | المفتكاه | الرست |

الرداه الخامسة عشر البوداه الرابعة عشر البوداه الثالثة عشر البوداة الغامية عشرة البوداه العاشرة البوداه التاسعة البوداه الثامنة

( ملحوظة : البكاه هي جواب الدرجة [ الراست ] وبذلك يكون لفُظ أو كتاف بمعنى ثمانيه فتصبح الياكاه وقم ٨ )

والحال على نفس المنوال عند المبوط ، فحين نهبط أو ننزل إلى ماتحت أو ما أسفل الرست ، فإننا نكون بصدد نغمه من أسفل المقلوب ، فإذا نزلت مرة أخرى عن البرداه ، فسيكون هذا هو أسفل الحسيتى ، وهكذا دواليك حتى برداه أسفل الرست ، وهذه الفاصلة الثلاثية الكاملة أو التامة تحتوى على كل نغمات البرداهات ،

# مثال لهذا البيان مع تطوراته أو امتداداته برداه تحت الجذور

Bordah du dessous des Racines.



#### مثال لفاصلة ثلاثية كاملة أو تامة

Exemple du triple Intervalle complet.



الجفور أسغل الجفور

أعلى الجذور أو الأجهية

ولا تستخدم الكلمات: جذر وأعلى وأسفل من الناحية العملية أو عند الممارسة، ولكننا بعد أن أعيانا البحث للوصول إلى تعبيرات أو إصطلاحات تشير إلى هذه الأنغام، لم نجد اصطلاحات مناسبة أكثر من هذه .

ووفي الواقع ، فإنك إذا أخذت آلة نفخ مثل الناي (١) أو الزمارة(٢)

<sup>(</sup>۱) وهو يقارب لما نطلق عليه نحن اسم الفلاوت flate ، وهو هنا ما يسمئ عادة بناى الدراويش ، وهم نوع من و الرهبان ، المسلمين ، يستخدمون عادة هذه الآلة الموسيقية . (۲) وتسمى هذه الآلة أيضا في القاهرة زامر أو زمر ، وهي نوع من الأرغول .

أو الموصول (١) أو آلات أخرى شبيهة ، وإذا لمست ثقوبها السبعة وأنت تنفخ فيها ، فإنك ستحصل على هذه النتائج » .

« وسننهى هذا الفصل ، وهو الفصل الأحير من الباب ، بملاحظة ، هى أنك ستكون بحاجة فيما بعد ، حين يتصل الأمر باستخراج الالحان الموسيقية من الشجرة (٢) إلى نصف برداه ، وتقع هذه بين براده ما والبرداه التالية . وتسمى البرداه ، بالتحديد الذى وضعناه لها : البرداه المقيدة (٣) ، أما أية برداه أخرى فتسمى مطلقة (٤) » .

« وإليكم العلامات التي نتعرف بها على البرداهات ، المقيدة والمطلقة ، سواء في جذور الشجرة أو في فروعها (٥) ، فالمطلقة خط يمر بمركز عيون الشجرة وينتهى بمحيط الدائرة ، في حين أن البرداه المقيدة توجد عند طرف كل برداهات التون التي هي جزء منه (٦) ، سواء من ناحية هذا الطرف أو ذاك ؛ ومع ذلك فإذا وجدت المقيدة بين برداهات هذا التون ، فذلك لأن ليست لها به علاقة خاصة . ويتعرف عليها المرء بسهولة عند تكوين لحن . وانتبه لهذا جيدا ، فهذه نقطة دقيقة » .

« وفی الواقع ، فعندما یؤلف دارس لحنا ینبغی أن توجد به أنصاف برداه كا فی مقامات الرمل ، والرهاوی ، والركبی ، والحجاز (٧) والعشاق (٨) ، ومقامات أخرى

(١) الموصول آلة موسيقية فارسية مجهولة لنا .

(٢) الأنغام .

(٣) مقيدة أي مربوطة.

(٤) مطلقة بمعنى حرة .

هي المختل اسم فروع الشجرة على الأنغام المتفرعة بشكل منهجي عن الجذور ، والفروع
 هي النغمات التي تكون الفاصلة الثلاثية الغالبة فوق وتحت النغمة الجذرية

(٦) يتعلق الأمر هنا بالفرق الذى يميز أنصاف التون الطبيعية عن أنصاف التونا العارضة .

(٧) حجاز ، وتعنى هذه الكلمة الآتي من بلاد الحجاز ، ويلفظونها في العربية حجاز .

(٨) عُشاق ، وهي تعنى العاشق الولهان ، ولعله قد سمى بهذا الاسم الله تضمعه توحى بالحب ، ومع ذلك فيزعم بعض المؤلفين أنه يوحى بالشجاعة والفضيلة .

شبيهة ، وهى كثيرة العدد ، تبعا لترتيب درجاتها أو انتقالاتها الطبيعية ، وإذا ما عرف ما ينبغى عليه أن يأخذ نفسه به لكى يصعد أو يهبط إلى أنصاف البرداه ، فإنه سيتمكن من تكوين عدد كبير من الألحان بإذن الله »

« واعلم كذلك أن نصف البرداه الذى انتهينا من الحديث عنه هو نصف تون ، وأنه يوجد تون ثان بين النصف تون الثانى والنصف تون الثانى والنصف تون الثانى والنصف تون الثالث ، وهكذا دواليك حتى التون الذى ينتج التساوق النغمى مع التون الأول<sup>(٢)</sup> ، وهذا مما يصعب تنفيذه بالصوت البشرى . ومع ذلك فسوف يتعرف المرء على صحة ماذهبنا إليه ، إذا ما لجأ إلى آلته الموسيقية ، ذلك أن الانسان يستطيع ، على هذه الآلة ، وبين نغمتين دياتونتين ، أن يحصل على نغمتين أو ثلاث نغمات أخرى ، مختلفة لكنها متنافرة . فتفهم ذلك جيدا تكن على الطريق الصحيح » .

وبعد أن يتحدث على هذا النحو عن طبيعة الأنغام ، وعن الانتقالات (الدرجات) ، والأبعاد (الفواصل) ، وبعد أن يعرفنا ماهية النغمات الجذرية والنغمات المشتقة ، وأنصاف التونات الطبيعية ، وأنصاف التونات العارضة وأخيرا ، بعد أن بيبن إستخدام كل هذه الأشياء ، ينتقل المؤلف إلى الفصل الثالث ، الذي يعالج فيه أسماء الجذور الأربعة الأولية ، والطريقة التي تتحول بها أو تندمج بها ، أحدها في الآخر . وعسن تكويسن واشتقاقسات المقامسات (٣) والشعب (٤)

<sup>(</sup>۱) عندما يرد التعبير على هذا النحو فإن المعنى لا يبدو واضحا . ولعل من الواجب أن يقال : إن نصف برداة حين يضاف إلى نصف البرداة التالية فإنهما يكونان معا نغمة كاملة ثم إن النصف الثانى حين يضاف إلى نصف البرداه الثالث فإنهما معا كذلك يكونان نغمة كاملة أخرى .

 <sup>(</sup>٢) النص فى العربية هو : إلى جوابها ؛ ولكن الأقل من ذلك, غموضا فى لغتنا الموسيقية
 هو أن نقول حتى النغمة التى تحدث تساوقا نغميا مع النغمة الأولى .

<sup>(</sup>٣) مقامات والمفرد مقام ومعناه الموضع أو المكان أو الدرجة .

<sup>(</sup>٤) شعب والمفرد شعبة بمعنى غصن ؛ وعلى هذا النحو تسمى النغمات المشتقة عن الفروع أو الاشتقاقات الأولى ، في النظام الموسيقي العربي ؛ وهكذا تشتق الشعب عن الفروع ، كما تشتق الفروع عن الجذوز .

والأوازات (١) ، وعن علاقاتها بعلامات البروج الاثنتي عشرة ، وبالعناصر الأربعة ، والأمزجة الأربعة ، وأخيرا بتكوين الشجرة الموسيقية . وهذا الفصل يتكون من جزئين ويستحق بدوره أن نعرضه .

# القسم الأول ــ عن الجذور الأربعة وعن اشتقاقات كل منها ، وعن علاقاتها بعلامات البروج وبالعناصر وبالأمزجة

« تأتى الجذور الأربعة مكونة بطريقة تماثل تكوين العناصر الأربعة ، أصل أو مبدأ كل شيء ، وأول هذه العناصر وهو النار ساخن وجاف : وهو ينتقل من هذه الحالة إلى حالة الهواء وهو حار رطب ، وينتقل هذا بدوره إلى حالة الماء مبدأ البرودة والرطوبة ، ويتحول هذا أخيرا إلى حالة التراب (٢) مبدأ البرودة والجفاف .

« تلكم هي تحولات العناصر الأربعة . أما تحولات الجذور فهي على النحو بشكل مطلق . أما أولها وهو الذي لم يشتق عن غيره فهو الرست ، ومنه يتفرع العراق (٣) ، وعنه يتفرع الزير فكند (٤) ، ومن الأخير يتفرع الأصفهان (٥) » .

وهذه النغمات الأربع<sup>(٦)</sup> هي جذور أو قواعد الأنغام أو المقامات جميعا ، وعن هذه الجذور تولد الفروع الثانية : فرعان عن كل جذر أو قاعدة ؛ وقد نتج هذا العدد الكبير من المقامات ، واشتقاقاتها بعضها عن البعض الآخر ، مع تنوع

<sup>(</sup>١) أوازات والمفرد أواز بمعنى نغمة أو تون .

<sup>(</sup>٢) الكلمة العربية تراب وهي تدل على تربة غير متاسكة ، أو غبار .

<sup>(</sup>٣) وقد أطلق هذا الاسم على هذا المقام لأنه ابتكر فيما يقال في بلاد العراق .

<sup>(</sup>٤) زيرفكند ، كلمة فارسية .

<sup>(</sup>٥) أصفهان ، ويلفظها المصريون وإصفهان ، أما الأوربيون فيلفظونها إسبهان ، وهو اسم عاصمة فارس ، كما أنه هو المكان الذي يزعم أنه قد اخترع فيه هذا المقام . وفي بعض الخطوطات نجد أن نغمة الأصفهان تسبق نغمة الزيرفكند ، فهل كان هذا الاختلاف قائما في أذهان المؤلفين أم أنه خطأ من جانب النساخ ؛ لكن هذا أمر لم يتيسر لنا بعد أن نكتشفه .

<sup>(</sup>٦) كلمة ton ( نغمة ) هنا مستخدمة بمعنى نغمة الأساس ، كما نفعل أحيانا .

أصنافها ، من تطور أو امتداد الفواصل التي تحدثنا من قبل عنها ، ومن قابلية بعضها . أن يندج مع غيره ، إذ ينتج بالضرورة عن كل ذلك عدد كبير من النغمات ، ومع ذلك فهناك نغمات من بينها تعد ناشزا ، وأخرى هي نغمات متوافقة ؛ وانتبه لهذا ، ذلك أن الأمر يتعلق بالطريقة التي تشتق بها المقامات من الجذور : فمن الرست يشتق الزنكلا والعشاق<sup>(۱)</sup> ، ومن العراق : الحجاز وأبو سليك ، ومن الزيرفكند الرهاوى والبزرك<sup>(۲)</sup> ، ومن الاصفهان : الحسيني والنوى<sup>(۳)</sup> .

« وعلى هذا الأساس ، وبحكم هذه القاعدة ، نجد لدينا اثنى عشر نغما أو تونا نسميها مقامات ، هى بدورها جذور لمقامات أخرى . ومع ذلك فلهذه المقامات الاثنى عشر الأولية ، بحكم أصلها ، علاقة أكيدة بعلامات البروج الاثنتى عشرة ».

« فالرست والزنكلاه والعشاق ذات مزاج حار وجاف ، فهى تتجاوب مع عنصر النار ومع المزاج الصفراوى ، وبصفة خاصة فإن الرست يتفق مع برج الحمل والزنكلاه مع برج الأسد والعشاق مع برج القوس . أما العراق والحجاز والبوسليك فلهم مزاج حار ورطب ، فهى تتجاوب مع عنصر الهواء ومع المزاج الدموى ، ويتفق العراق مع برج الجوزاء والحجاز مع الميزان ، والأبوسيليك مع الدلو ؛ أما الزيرفكند والرهاوى والبزرك فلهم مزاج بارد ورطب ، فهى تتفق مع عنصر الماء ومع المزاج البلغمى ، ويتجاوب الزيرفكند مع برج السرطان ، والرهاوى مع برج العقرب ، والبزرك مع برج العقرب ، والبزرك مع برج الجوت أما الاصفهان والحسيني والنوى فلهم مزاج بارد وجاف ، فهى إذن تتفق مع عنصر التراب ، ومزاجها سوداوى ، ويتجاوب الاصفهان مع برج الثور والحسيني مع برج العذراء والنوى مع برج الجدى »

<sup>(</sup>۱) سبق لنا أن لاحظنا أن كلمة عُشاق تعنى المحب الولهان ، وأن هذا المقام في رأى بعض المؤلفين يوحى بالشجاعة والفضيلة . أما الزنكلا الذى يتفرع في الوقت نفسه عن نفس الجذر فله في رأى هؤلاء المؤلفين أنفسهم طابع شديد التعارض ، فهو يوحى عندهم بالجزن والأسى والشجن . فكيف يمكن أن تخرج من جذر واحد أشياء من طبيعة مختلفة ؟ أما كلمة زنكلا نفسها فتعنى الرنة أو الرنين .

<sup>(</sup>٢) بزرك ومعناها كبير ، وهي كلمة فارسية .

<sup>(</sup>٣) نوى ومعناها جديد ، وهي كذلك كلمة فارسية .

ومن الواضح أنه توجد هنا أخطاء كثيرة وفاحشة ارتكبت بفعل إهمال أو جهل الناسخ العربي ، ذلك أن المقامات هنا لا تتبع ، كا كان ينبغي لها أن تفعل ، ترتيب علامات البروح ، ومع ذلك ، فحتى نجنب القارىء مشقة تقويم هذه الأخطاء بنفسه ، وهو الأمر الذي يمكن أن يتم برغم دلك عقليا ، فإننا سنقدم لوحة صغيرة للحدول مقسما إلى إثني عشر نصف تون مع اشتقاقها عن الاثني عشر مقاما الرئيسية ، ومع ارتباطها بالعناصر الأربعة وبالبروج .. الخ . وكذلك الأوازات الست التي تتكون من كل زوج من أنصاف التونات هذه ، متطابقين في ذلك مع منهج ونظام المؤلف . ونحن في هذا لم نهمل سوى التماثلات الأخرى ، التي تتناول التفاصيل الرهيفة ( والتي لاضرورة لها ) أو العلاقات الخرافية والمتوهمة ، التي أقامها المؤلف بين الأنغام ( المقامات ) والكواكب وأيام الأسبوع ولياليه .

Exemple des douze Magamat et des six Aouaz, de leurs Dérivations et de leurs Rapports.

| Rèplique du<br>Rass.                                                                                 | ٠ . ٩                                                                                                           |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| POISONS. Humewroin. Torn. Frod a: sec. sec. NAOUA.                                                   | القام تان عمر<br>الأور الارت                                                                                    |                                                                                       |
| VERSTAU, Flegue, Eau. Humide et froid. souzourk.                                                     | انقام حادی عند                                                                                                  |                                                                                       |
| Sang. Atr. Chard et hemide. Anoviteter                                                               | القدم العاسر<br>م:<br>الأوار الخاصة                                                                             | المنتع الحال من البيركذ                                                               |
| Bie. Bie. Fru. Chiud et hunide. o'cHAQ.                                                              | المار الم | اَنَّانَ                                                                              |
| SCONTON.  Harscurrour.  Terr.  Frod e.  sec.  NOSSETNY.                                              | انظام اشامی<br>انگزار المرامعة                                                                                  | المستق الخان من المرست<br>م العراق .<br>المستق الآل من الأصعيان                       |
| PALANCE. Frgm. Eau. Humde et frod. EAHAOUT.                                                          | بِي . )                                                                                                         |                                                                                       |
| VIERCE. Sang. Air. Ghad et hemide. Hoc.dz.                                                           | المقام السادس<br>مع<br>المرار الحالة                                                                            | المستع الأول مي الوست<br>المستع الأول مي الويوكمة                                     |
| LION. Bile. For. Chaud on sec. xc.                                                                   | انگام .<br>انگام . ) انگام )                                                                                    | الميوكمة                                                                              |
| ferrusi.  Humernoise,  Torn. Frod et  sc.  HITAHAN.                                                  | انقام الرامع<br>الآوار التابية<br>الآوار التابية                                                                | من الموق<br>القاد اخ<br>القاد اخدوی الرابع او احدر الرابع                             |
| CÉMEAUX. ÉCREVISIE. Figme. Humestnoir Eau. Torr. Illumide et Frod et froid. sec. ZTRAKKEND. ISFAHÂN. | (돌왕 년)<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11                            | الواخل                                                                                |
| Sang.  Sang.  Air.  Chaud ct.  humde.  Erade.                                                        | 1년 -                                                                         | غیری الأول أو اخفر الاول<br>القاء اخبیری التان أو اخفر التان<br>التالت او اخدر التالت |
| Bile. Bile. For. Chanden sec. Austr.                                                                 | القام تون                                                                                                       | گول<br>نو اختر التانی<br>ت                                                            |

مثال عن المقامات الاثنى عشر ، ومن الأوزات الست ، وعن اشتقاقاتها ، وعن علاقاتها

الحدى القوس العقرب الميران العدراء الأمد السرطان صفراوی سوداوی صفراوی سوداوی دموی بلغمي التراب البار elli البار الماء النار مارد حار بارد حار ورطب وجاف وجاف ونارد و بارد وحاف وحاف أبو سيليك نحشاق حسيمي رهاوى «وحين نقول إن طابع الرست حار وجاف فإننا لانزعم أن الصفات الأخرى لا توجد فيه كلية ؛ ولكننا نريد أن يفهم من قولنا هذا ، أن ماهو فيه أوضح من غيره . سواء في جوهره أو في تأثيره ، هو الحرارة والجفاف »

« وينبغى قول الشيء نفسه بخصوص الأمزجة الأربعة ، فهناك من بينها ما يتفق مع عنصرين ، ومن بينها أمزجة تتفق مع عناصر ثلاثة ، وأخرى فى النهاية توحد فيما بين هذه العناصر الأربعة . وهذا أمر بالغ الاتساع ويشتمل على علم عميق » .

«ولكى نعود إلى الموضوع الذى نعالجه فإننا نقول إنه من بداية كل واحد من الاثنى عشر مقاما ، ومن نهايته ، تتكون نغمتان أخريان ليستا ، لا هذه ولا تلك ، هى المقام الأول ( الأصلى ) ، وهو الأمر الذى يتم لأن أنغام الفواصل تتصل وتختلط ، بعضها مع بعضها الآخر ، كما ألمحنا إلى ذلك من طرف خفى من قبل ، فقد قارنا المقامات أو الأنغام بالشعبتين اللتين تتفرعان عن غصن شجرة ما ، ورأينا كيف تتكون ، بهذه الطريقة ، من خليط هذه المقامات ، ست درجات أخرى تسمى أوازات ، ومن خليط كل زوج من المقامات تشتق أو تتفرع أواز واحدة (١) »

« فإذا ما أبدى امرؤ أعتراضا ، وإذا ما سأل لماذا توجد أوازات ست وليس اثنتي عشرة ، أو لماذا لا يكون العدد الذي ينتج عن ذلك سبعا ، فلأولئك الذين يجعلون الأمر على هذا النحو ، سوف نجيب على ذلك ، بأننا بعد أتممنا حديثنا عن تكون الاثني عشر مقاما ، قد قلنا من قبل إنه تتفرع كذلك شعبتان عن كل مقام على النحو الذي عرضناه ، وكل هذا يقلل من كثافة الدرجات أو الانتقالات ، بحيث لم يعد في مقدورها أن تنتج أكثر من ست أوازات عن المقامين ، كما يعترف بذلك كل أساتذة الفن الذين يستطيع المرء أن يعتمد على رأيهم »

الفصل الثانى : عن الشعب وعن الأوازات المتفرعة عن المقامات ، وعن أسمائها ، طبقا للبحث في وضع الشجرة التي تشكل موضوع هذا الكتاب

« قد منا من قبل أسماء الجذور الأربعة ، ووضحنا الطريقة التي يتكون بها هذا وذاك من الجذور ، وعلاقاتها بعلاقات البروج ، وبالعناصر الأربعة ، وبالأمزجة الأربعة ،

<sup>(</sup>١) انظر الجدول السابق.

وبالأيام ، والليالى ..اغ وحددنا الفروع التى تخرج من كل جذر ، وأسماءها ، وقلنا كذلك إنه يصدر عن كل مقام شعبتان واحدة عند بدايته وأخرى عند نهايته ، وأنه تنشأ بين كل زوج من المقامات إواز واحدة . وطبقا لهذه القاعدة توجد أربع وعشرون شعبة وست أوازات ، أقوم الآن بعرضها عليك واحدة بعد واحدة طبقا لترتيبها . وسأبدأ بالرست ، أول المقامات ، وشعبتاه هما : المبرقع والبنجكاه ؛ ثم نأتى إلى الزنكلا وشعبتاه الجاركاه و العزل ؛ أما العشاق فشعبتاه هما الزوالى والأواج ؛ كما أن شعبتى العراق هما القلوب والروى ؛ وشعبتا الحجاز السيكاه والحصاد ؛ وللأبوسيليك العشيران ونوروز الصدى ؛ وللزيرفكند الركبى والرمل ؛ وللرهاوى نوروز العرب ونوروز العجم ؛ وللبزرك النهفت والهمايون ؛ وللأصفهان النوروز والتشاورك ؛ وللنوى النوروز الناطق والماهور ؛ وأخيرا فشعبتا الحسيني هما الدوكاه والمحير ، مما وللنوى النوروز الناطق والماهور ؛ وأخيرا فشعبتا الحسيني هما الدوكاه والمحير ، مما يشكل طبقا لقاعدة البيعي (۱) أربعا وعشرين درجة (أو انتقالة ) تتفرع عن المقامات .

« أما الأوازات الست المشتقة من المقامات فهي الكردانية والسلمك والماياه و الكوشت والنوروز والشهناز » ، وهي تتفرع كما يلي :

أولا: الكردانية عن الرست والعشاق ؟

ثانيا: والسلمك عن الزنكلا والاصفهان ؟

ثالثا: والماياه عن العراق والزيرفكند؟

رابعا: والكوشت عن الحجاز والنوى ؟

خامسا: والنوروز عن الحسيني والبوسليك ؟

سادسا: والشهناز عن الرهاوي والبزرك.

·····

<sup>(</sup>١) هكذا يسمون قاعدة الاشتقاقات.

وقد اشتقت هذه الأوازات على هذا النحو ، طبقا للمبادىء والأسس ؛ وكل مالم يرذ هنا يمكن النظر إليه على أنه غير صحيح .

« لتعلم إذن أن الشجرة تضم كل هذه المقامات والشعب التي أطلعناك عليها ، ولكن الأمر ليس كذلك بخصوص الأوازات . ولهذا السبب فقد تناولنا تكوينها بشكل منفصل بقصد أن نيسر دراستها ، وأن نجعل فهمها أكثر يسرا ، أو لكي نصل بالأحرى إلى غايتنا . لذلك فقد وضعنا نظام الشجرة تبعا للمنهج الطبيعي ، الذي للتأليف الهندي ، طبقا لما سبق أن ذكرناه ماسا بتكوين التونات أو المقامات » .

« ولقد جعلنا من الجذور الأربعة جذرا واحدا تصدر عنه كل الفروع ، ويستحق هذا الجذر أن يكون في وضع رأسي (١) ، وبعد ذلك قسمناه إلى أربعة أقسام عينت كل منها بصفة خاصة في التكوين المبدئي للجذور الأربعة ، بواسطة دائرة كبيرة بالنسبة لدائرة هذا الجذر ، كما سبق أن علمناك » .

« وقد وضعنا أحدهما على يمين الجذر وهو الزنكلا ، والأخر على اليسار وهو العشاق ، وينشأ كل منهما من الموضع نفسه الذي تخرج منه برداه جذر الرست ، وبعد ذلك وزعنا بقية الفروع الأربعة التي عرضناها من قبل غير هذه الجذور الأربعة » .

« وقد ولدنا شعبتى الرست وهما المبرقع والبنجكاه ؟ أما المبرقع فتتجه شعبته إلى أسفل فى حين تتجه شعبة البنجكاه إلى أعلا ؟ أما الزنكلا فإن الجاركاه هو جذره ( شعبته ) السفلى ، أما شعبته العلوية فهى العزل . وقد هيأنا الشعبة العلوية بحيث تبدأ من نفس جذع الفرع الذى نشأت هى عنه ، والذى يتجه إلى أسفل . وقد لاحظنا الوضع نفسه بخصوص كل مقام فيما عدا وضع الجنور الأربعة ، ذلك أن شعبتى كل جنر من هذه الجنور تتجهان ، متشعبتين ومتباعدتين ، نحو الأسفل ، كما أن كلا منها تواجه الأخرى ، ذلك أن ترتيب النظام الهندى وهيئته تفرضان عليه هذا الوضع » .

<sup>(</sup>١) لم نحبد هذا الشكل قط مرسوما فى البحث العربى لأن المخطوطة لم تكن تامة ، ولأن نهايتها كانت ناقصة ، وإن يكن من المحتمل أن هذا الشكل كان ينبغى أن يوضع فى هذا الجزء الأخير ؛ وزيادة على ذلك فليس من العسير أن نتمثله طبقا للوصف الذى يقدمه عنه المؤلف .

« ومع ذلك فسوف نتعرف من الشعبتين اللتين تبدءان من الجذور على الشعبة الدنيا ، فهى التى توجد على يمين الجذر ، في حين تكون الشعبة العليا عن يساره . فافهم ذلك جيدا » .

« وزيادة على ذلك فإن أى إنسان صاحب ذوق ، ليس فى حاجة كى نعلمه كيف يميز الشعبة العلوية عن الشعبة السفلية ، ومع ذلك فقد وضعنا إشارة لتمييزها فى الفرع ذاته ، قاصدين أن نسهل الأمور على المبتدىء ؛ فقد وضعنا عند طرف كل واحد من فروع الشجرة دائرة كبيرة ، بالمقارنة مع صغر عيون ( دوائر ) هذه الفروع ، وفى هذه الدوائر كتبنا اسم الشعبة العليا والشعبة السفلى ، وقد فعلنا الشيء نفسه بالنسبة للجذور كما سبق لنا القول » .

وقد لا نستطيع أن نتوسع أكثر من ذلك فى تقديم هذا البيان ، دون أن نغوص فى تفاصيل غامضة عن نظرية الموسيقى عند العرب ، وهى تفاصيل قد تتطلب تعليقات طويلة مثقلة بأدق التفاصيل حتى تبين . وهو أمر غير مناسب قط هنا .

وأخيرا فإن ما إنتهينا من نقله إنما هو أكثر من كاف كى نتبين شكل النظام الموسيقى عند العرب .

### المبحث السابع

# عن مبادىء وقواعد التلحين أو التطريب في الموسيقي العربية

جعل العرب من طربهم مسألة أكثر صعوبة بكثير مما جاء عليه هذا الجانب من فن الموسيقى عند أى شعب من الشعوب على الاطلاق ، فمبادىء التطريب وقواعده معقدة ، حتى أنه لا يوجد قط متبحر يتجاسر على التباهى بأنه قد امتلكها بشكل تام .

وإذا ما صدقنا تاريخ هذه الشعوب ، فقد كان فن التلحين أو التطويب فيما مضى مصدرا لكثير من الأساليب أو الحيل للموسيقيين الذين برعوا فيه ، حتى أنهم كانوا يستطيعون ، كيفما يحلو لهم ، التعبير عن كل المشاعر وكل العواطف وأن يوحوا بها بالتالى إلى كل من كانوا يستمعون إليهم ؛ بل أن التاريخ يذكر عددا كبيرا من الأمثلة على التأثير الرائع الذي كان يحدثه أولئك الموسيقيون ، الذين كانوا يعيشون في العصور التي ازدهرت فيها الموسيقي في بلاد العرب وفارس ؛ ولهذا السبب ، كان ينظر إلى هؤلاء الموسيقيين باعتبارهم علماء من الطبقة الأولى يستحقون عظيم التقدير .

أما المنهج الذى يتبعه العرب فى تعليم فن التلحين أو التطريب فليس بأفضل من المنهج الذى تبنوه فى شرحهم لنظامهم الموسيقى : فأسلوب لغتهم المعبر عن أمور هذا الفن ، والمجازى فى جزء منه ، البسيط فى الجزء الآخر يعوق كثيرا فى جلو الأفكار التى تغرق عادة ، فضلا عن ذلك ، فى خضم محيط من كلمات لا تضيف أى معنى ، ولا تتيح على الدوام فرصة لاختيار الأفكار التى يسعى المرء لاقتباسها أو استخلاصها .

وهنا ، فإننا سندير الحديث ، مرة أخرى ، على لسان ذلك المؤلف المجهول الذى أشرنا إليه فى المبحث السابق ، وإليكم كيف يشرح لنا أفكاره فى بحثه عن الموسيقى ، الفصل الرابع ، وعنوانه : طريقة استخراج الجذور الأربعة من مخارج

البرداهات ؛ عن جذور الشجرة عند الممارسة وعن فروع هذه الجذور وعن المبدلات (\*) وينقسم هذا الفصل إلى قسمين يحتويان على الاختبارات أو التجارب .

« وبهذه المناسبة نقول للدارسين إن عليهم أن يعرفوا أننا عرضنا فيما سبق كل ما يتصل بعلم الأنغام » .

# القسم الأول \_ طريقة إستخراج الجذور الأربعة من مخارج البرداهات ومن عيون جذر الشجرة عند الممارسة .

« سنقوم في البداية بمعالجة مقام الرست وتكوينه »

« فهو يبدأ ببرداه جذر الرست (۱) وينزل إلى برداه أسفل المقلوب (۲) وبعد ذلك إلى برداه أسفل الحسيني (۲) ثم يصعد إلى أسفل المقلوب (٤) وبعد ذلك إلى برداه جذر الرست (٥) حيث يتوقف » .

### مثال على تكوين مقام الرست

بورداه من حذر بورداه من أسفل بورداه من أسفل بورداه من جذر الرست المقلوب الجسينى المقلوب الرست

# D 0 Ym 0 Ym 0

برداه مطلقه برداه مطلقه برداه مطلقه برداه مطلقه برداه مطلقه

[ هذا التدوين و إعتبار الراست يعادل ( صول ) كان يعمل به حتى انعقاد مؤتمر الموسيقي العربية الدولي الأول عام ١٩٣٢ م . بالقاهرة . ثم أصبح الراست يعادل ( دو ) ]

<sup>(\*)</sup> المبدلات ، علامة موسيقية تستخدم للدلالة على تغيير في النغمة .

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق ، مثال على الجذور السبعة ، برداه الرست أو البرداه الأولى .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق ، مثال للجذور التحتية ( أسفل الجذر ) ، البرداه أسفل المقلوب .

<sup>(</sup>٣) انطر في المثال السابق نفسه ، البرداه أسفل الحسيني .

<sup>(</sup>٤) المثال السابق نفسه .

<sup>(</sup>٥) انظر مثال الجذور السبعة السابق الإشارة إليه .

«وطبقا لهذه القاعدة فإن نغمة الرست (١) تتكون من ثلاث بورداهات مطلقة دون وجود لبرداه مقيده (٢) ، فهو إذن يتكون من خمس نغمات (٣) »

أما عن مقام العراق فإليكم ما يتصل بأمر تكوينه : فهو يبدأ ببرداه من جذر الدوكاه  $^{(2)}$  ويصعد إلى برداه من السيكاه  $^{(2)}$  ، ثم ينزل مرة أخرى إلى بورداه من الدوكاه  $^{(3)}$  لينزل أكثر من ذلك إلى برداه من الرست  $^{(4)}$  وبعد ذلك يواصل نزوله إلى برداه أسفل المقلوب  $^{(4)}$  ، حيث يتوقف .

# مثال على تكوين مقام العراق

| بورداه من جذر | نورداه من خذر | بورداه می حدر | بورداه من جذر | بورداه من حذر |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| الدوكاه       | السيكاه       | الدوكاه       | الموست        | المقلوب       |

| Į            |              |              | 2            |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ı            | 2            | ı            | 3            | 4            |
| مورداه مطلقة | بورداه مطلقة | بورداه مطلقة | بورداه مطلقة | ىورداه مطلقة |

- (١) كلمة نغمة تعنى عموما كل رنة لحنية ؛ وهي مستخدمة هنا بمعنى التطريب أو اللحن ؛ وهكذا فإن عبارة نغمة الرست هي الشيء نفسه الذي تعنيه عبارة لحن أو مقام الرست .
  - (٢) انظر مُثال الجذور السفلية ( أسفل أو تحت الجذور ) .
- (٣) ينبغى مما قيل هنا أن نرى أن كلمة نغمة قد جاءت مرادفة لكلمة تون أى مقام : أولا : تمعنى المقام أو اللحن وقد استخدمناها من قبل بهذا المعنى .
- ثانياً تتعمى نغمة لحنية وهنا نجد المعنى أو التفسير الذي ينبغي أنَّ يكون لها الآن .
  - (٤) انظر مس خذور السبعة ، جذر الدوكاه .
    - (٥) انظر المتال السائق نفسيه .
    - (٦) انظر المثال السابق نفسه .
    - (٧) انظر المثال السابق نفسه.
  - (٨) انظر مثال الجذور السفلية ، البرداهات أسفل الجذور .

وهكذا يتكون مقام العراق من أربع بورداهات مطلقة وخمس نغمات.

ويبدأ الزيرفكند ببرداه من جذر الدوكاه (۱) ، ويصعد قفزة واحدة إلى برداه من جذر الحسيني (۲) ثم يتحطى كل البرداهات الوسيطة في هذه الفاصلة ليهبط إلى جذر البنجكاه (۳) ، ويضعد بعد ذلك إلى نصف برداه من الحسيني (٤) ، ومنه يهبط إلى برداه من الجاركاه (٥) ، ثم من ذلك أخيرا إلى السيكاه (٦) حيث يتوقف .

# مثال لتكوين من مقام الزيرفكند

| برداه من جذر | برداه من جذر | برداه من جدر | نصف برداه | برداه  | برداه |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|-------|
| الدوكاه      | الحسيني      | البنجكاه     | حسيني     | جاركاه | سيكاه |

| 9           |             | 0           | -O          |             | -0-1        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 2           | 3           | 4           | \$          | ó           |
| برداه مطلقة | برداه مطلقة | برداه مطلقة | برداه مقيدة | برداه مطلقة | برداه مطلقة |

\_\_\_\_\_

- (١) انظر مثال الجذور السبعة .
  - (٢) انظر المثال السابق .
  - (٣) انظر المثال السابق .
- (٤) نصف البرداه هي ، كما سبق أن شرحنا من قبل ، التي تقع بين براده ما والتي تليها ، أي هي النغمة الوسيطة بين هاتين النغمتين ؛ وبمعنى آخر ، فحيث أن الحسيني هو اله سي الطبيعية وأن النغمة التالية هي : أوت × فإن من الواضح أن يكون نصف الحسيني هو الأوت ut الطبيعية .
  - (٥) انظر مثال الحدور السبعة .
  - (٦) انظر مثال الجذور السبعة.

وطبقا لهذه القاعدة فإنه يتكون إذن من خمس بورداهات مطلقة ، ونصف برداه مقيدة » .

« أما عن مقام الإصفهان . فالله سبحانه وتعالى أعلم » .

هكذا ينهى المؤلف بخثه فجأة ، أو على الأقل فهنا ينتهى كل ما فى حوزتنا من هذا البحث ، وثمة شواهد كثيرة على أنه كان يجهل مقام الإصفهال ، وإن كنا سنستعيض عن ذلك بما يخبرنا به مؤلف آخر ، بسبب الأفكار العويصة التى يزخر بها مؤلف . وإليكم بعض ما يقول بمناسبة حديثه عن مقام الأصفهان :

« وإذا أردت المبدأ الرابع: فاحمل البيت الثانى (١) إلى البيت الرابع (٢) ثم ارتفع بمقدار درجة ، فيسمى ذلك بالبيت الخامس إلى البيت الثانى ، واعمل ذلك ، تحصل على مقام الأصفهان » .

## مثال لتكوين من مقام الإصفهان

البيت الثاني أو الدوكاه البيت الخامس أو النجكاه البيت الرابع أو الحهاركاه البيت الثاني أو الدوكاه

ولا يتخيل أحد بطبيعة الحال أن الأعاني المؤلفة أو الملحنة على هذا المقام

<sup>(</sup>١) بيت أى منزل ؛ وهذه الكلمة مرادفة لكِلمة مقام بمعنى مقر ، مكان ، درجة ، نغمة ، وهنا فإن نغمة الدوكاه هى البيت الثانى . انظر مثال الجذور السبعة ، ما جاء عن جذر الدوكاه ، وكذلك البيان الذى يسبق هذا المثال .

<sup>(</sup>٢) وهو الشيء نفسه الذي نراه بخصوص جذر الجاركاه . انظر مثال الجذور السبعة .

 <sup>(</sup>٣) وهو الشيء نفسه الذي نراه بخصوص جذر البنجكاه ، انظر البيان ؛ ومثال الجذور السبعة .

أو ذاك ، تقتصر على مثل هذا العدد الصغير من الأنغام الذى سقناه فى هذه الأمثلة ، إذ لا يمكن أن يحدث هذا فى الواقع ، فهذه الأنغام – الأمثلة تشكل فقط النوتات المقامية ، أى تلك التى تشكل طابع المقام أكثر من غيرها . فحتى نحن ، فى تراتيلنا الكنسية ، التى ترتبط قواعد التطريب فيها على نحو ما بقواعد الطرب العربى ، فإننا نتعرف بالمثل على كل مقام ، عن طريق نوع من التشكيلة الغنائية ، المؤلفة من نوتات ( نغمات ) متميزة ، تحمل طابع هذا المقام .

ويحصى العرب فى موسيقاهم نحو مائة نغم أو مقام مختلف ، قد يكون بالامكان أن نقدم بيانا عنها على نحو ما قدمناه عن المقامات السابقة ، ومع ذلك فحيث أننا مضطرون لضغط مادتنا ، قاصدين أن نهيىء مكانا للموضوعات الأخرى من بحوثنا حول الموسيقى الشرقية ، فقد تحتم علينا أن نختار بين المقامات التى علينا أن نلزم الصمت عنها ، وبين تلك التى كان علينا أن نتناولها بالحديث . ولقد فضلنا ، كان علينا أن نفعل ، أن نقدم الأنعام الأربعة المبدئية والجذرية التى تعرضنا لها للتو .

ومع ذلك ، وحتى لا ندع الكثير للتمنى حول هذه النقطة ، وحتى نلقى نظرة سريعة على كل الينابيع ، وكذلك فى نفس الوقت على كل صعوبات قواعد التطريب العربى ، فإننا سنقدم الدورات الرئيسية أو السلم النغمى لهذا الإطراب ، ثم سنعطى أمثلة على التتابع المتاثل لهذه الدورات ولتطورها المنهجى والهارمونى ، فى تسلسل عملية التلحين ؛ وحيث أننا نسعى لمزيد من الإختصار ، فسوف نقدم نوته موسيقية لكل هذه الأشياء ؛ وحيث أننا كذلك سنستخدم علامات معينة خاصة ، غير مستخدمة قط ، للاشارة إلى فواصل فى الموسيقى العربية ليست موجودة فى موسيقانا ، فإننا سنتحدث فى البداية عن أصل وابتكار واستخدام الاشارات التى يستخدمها الشرقيون لتدوين موسيقاهم ، وكذلك عن هذه الاشارات التى توضح عن طريقها الشرقيون لتدوين موسيقاهم ، وكذلك عن هذه الاشارات التى توضح عن طريقها الفواصل التى يستخدمونها فى موسيقاهم ، والتى لم تدخل قط فى ممارستنا الموسيقية .

### المبحث الثامن

عن العلامات أو الاشارات أو نوتات الموسيقى المستخدمة عند العرب، والشرقيين بصفة عامة ، وعن الوسائل التى استخدمناها للتعبير عن هذه الاشارات بالنوتات التى تستخدمها موسيقانا الأوربية

لم يكن الشرقيون منذ مائتى عام يعرفون قط الاشارات أو العلامات للدوين موسيقاهم أو فى تدوين الموسيقى العربية . وقد كان ديمتريوس كانتيمير(١) Démétrius Cantemir هو الذى اخترع منذ مائة عام ونيف ، النوتات التى يستخدمونها اليوم فى بعض مناطق الشرق ، وبصفة خاصة فى تركيا .

ومع ذلك فقد أكد منيسكى Meniski وكتاب آخرون ، على غير أساس على الاطلاق ، أن العرب قد تبنوا ، من قبل ، استخدام هذه العلامات فى ممارسة موسيقاهم ، ولكنهم فى الحقيقة لم يستخدموها قط ، ولقد أقنعنا أكثر رجالهم تبحرا فى العلم بأنهم لم يسمعوا بها على الاطلاق ، وفى واقع الأمر فإن بحوث الموسيقى التى وضعها العرب لم تشر إليها ، فى أية فترة ، على الاطلاق .

(۱) ينتمى ديمتريوس كانتيمير إلى أسرة مرموقة من بلاد التتار ؛ وقد ولد فى عام ١٦٧٣ ، وكان أبوه حاكما لمقاطعات ثلاث فى مولدافيا ، وقد أرسل الأخير ابنه الأكبر إلى القسطنطينية ليتعلم هناك . وقد بقى ديمتريوس كانتيمير فى هذه المدينة نحو عشرين عاما . وهناك عكف على دراسة اللغة التركية والموسيقى ، وأحرز فى ذلك تقدما سريعا . وخلال هذه المدة ابتكر النوتة الموسيقية التى أصبحت تستخدم منذ هذا الوقت فى هذه البلاد وفى بلاد أخرى كثيرة فى الشرق . وليست هذه العلامات شيئا آخر سوى حروف الهجاء التركية ، وهى على وجه التقريب نفس حروف الهجاء العربية . ولقد كانت القيمة العددية للأرقام هى القاعدة التى اتبعها لايضاح الترتيب التعاقبي للنغمات ، فى السلم الموسيقى ، مع الصعود فى درجات تبعد كل منها عن الأخرى لمسافة ثلث تون .

ومن بين المؤلفات المختلفة التي ألفها ديمتريوس كانتيمير نذكر كتابه عن الألحان طبقا لقواعد الموسيقي التركية في مجلد واحد ، ومدخل إلى الموسيقي التركية . ويرجح أن يكون السبب الذى أدى إلى حدوث هذا الخطأ وإلى أن يعطى لهذا الخطأ بعض مظهر من الحقيقة ، هو أن العلامات الموسيقية التى ابتكرها ديمتريوس كانتمير ، كانت تتكون من حروف الهجاء العربية ، ومع ذلك فمن المعروف أن الحروف العربية كانت قد تُقبلت ، منذ قرون عدة ، فى كل لغات شعوب الشرق الذين خضعوا للعرب واعتنقوا الاسلام . أما ديمتريوس كانتمير ، الذى تلقى علومه فى القسطنطينية والذى أتم فى هذه المدينة كل خطوات تقدمه وكل اكتشافاته فى الموسيقى ، فلم يفضل حروف الهجاء العربية فى تدوين الموسيقى إلا لأنها – هى كدلك – نفس حروف هجاء لغة البلد الذى كان يقيم فبه ، والذى وضع فيه مؤلفاته الموسيقية ، وهو بالتأكيد لم يشتط فى طموحه فيحلم بأن يتقبل العرب إشاراته أو نوتته الموسيقية ، بله أن يتقبلها المصريون ، وهم أقل الشعوب جنوحا نحو التجديد ، والذين – من جهة أخرى – ينظرون إلى الموسيقى ، تلك التى يحرمها الدين ، باعتبارها فنا جديرا بالاحتقار .

ولهذا السبب فلن نتحدث هنا عن هذه العلامات أو الاشارات ، باعتبار أنها تنتمى إلى الموسيقى العربية ، وإنما لأنها – فقط – كانت ذات نفع لنا فى تحديد درجات السلم الموسيقى العربى بدقة ، وكذا الجدول الموسيقى لآلاتها ، ولأنها تؤكد صدق ما دلتنا عليه الملاحظة والتجربة حول هذا الموضوع .

إن كل إشارة تتكون من هذه الحروف تشير إلى درجة من السلم الموسيقى ، مقسمة إلى ثلاثة أنغام ( نوتات ) ، وحيث أن المجموعة النانية ( الأوكتاف ) تتكون من شيء أقل من ست نوتات ، وأن العرب لا يحسبون مقابل ثلث التون إلا واحدة من نصفى التون الدياتونى ، فإن المجموعة النانية ( الأوكتاف ) توجد عندهم منقسمة إلى سبعة عشر ثلث تون ، محصورة بين ثمانى عشرة درجة مختلفة ، تشير إلى كل واحدة منهن إشارة خاصة .

ولقد أرغمتنا غيبة الاشارات الدالة فى موسيقانا على فواصل مشابهة ، على استخدام إشارات جديدة ، وعلى أن نعطى للأشارات التى كانت معروفة قيمة مختلفة عن تلك التى لها فى الاستخدام العادى ، لذلك فقد استخدمنا العلامة × أو نصف رافعة لأثلاث التونات الصاعدة ، والعلامة مر أو نصف الخافضة ، لأثلاث

التونات الهابطة والعلامة imes imes imes لفاصلة متوسطة بين ثلث وثلثى التون فى النغم ( أو التون ) الصاعد ، والرافعة imes imes imes imes imes لثلثى التون الهابطين .

وقد أمكننا بهذه الوسيلة أن نتمثل بواسطة نوتاتنا ، وبقدر من الدقة يماثل ما حصل عليه ديمتريوس كانتيمير عن طريق الحروف ، كل درجات السلم الموسيقى ( العربي ) منقسما إلى أثلاث تونات . وقد حصلنا — زيادة على ذلك ، على ميزة أن ندون النغمات نفسها بطريقتين ، وأن نتمكن على الدوام ، ودون أن يتحقق من جراء ذلك ضرر واحد ، من أن نحل طريقة محل الأخرى حين يكون ذلك مفيدا ، وإليكم كيف تحقق ذلك .

إذا افترضنا وجود نغمتين يفصل بينهما نغم فاصل أو مقام فاصل ، فإننا إذا رفعنا النغمة الدنيا بمقدار ثلث التون ، أو إذا خفضنا النغمة العليا بمقدار ثلثي التون ، فمن الواضح أن هذا سوف يعطينا الدرجة أو الانتقالة نفسها ، وعلى العكس من ذلك ، فإذا نحن خفضنا النغمة العليا بمقدار ثلث التون ، أو إذا رفعنا النغمة الدنيا بمقدار ثلثي التون ، فإن من الواضح كذلك أننا بذلك نحصل على الانتقالة أو الدرجة نفسها ، وبالتالي فإذا نحن رسمنا النغمة الدنيا بالعلامة × التي تشير إلى ثلث التون الصاعد ، فسيكون الأمر مساويا لما نفعل إذا قد رسمنا النغمة العلوية بالعلامة ( b ) التي نعبر بها عن ثلثي التون الهابطين ، وبالمثل فإذا نحن دونا النغمة العلوية بالعلامة ( 💥 ) التي تشير عندنا إلى ثلثي تون صاعدين ، فإنه ينتج الشيء نفسه لو أننا أشرنا إلى هذه النغمة العلوية بالاشارة ( لى ) التي تشير إلى ثلث التون الهابط. وسوف تعفينا هذه الحيلة ، كما سنرى بعد ذلك ، من مضاعفة الاشارات ، مما يجعل طريقتنا في التدوين أكثر بساطة بكثير عما كانت ستغدو عليه بغير ذلك . وزيادة على ذلك فسيصبح هذا أكثر وضوحا عند التطبيق ، وحتى نتمكن من الحكم مقدما على ذلك فسنقدم السلم العربي مدونا بهاتين الطريقتين ، مقابلين النغمات المدونة بالاشارات المختلفة ، المعبرة عن الدرجة أو الانتقالة نفسها ، بعضها مع البعض الآخر كاتبين فوق كل نغمة ، الحرف العربي الذي يشير إلى النغمة نفسها ، بالاضافة إلى الرقم العددي الذي يرتبط بها . الاشارات أو العلامات ، مدونة بالحروف العربية ، وهى التي تمثل الثانى عشرة نغمة مختلفة من السلم الموسيقى ، المقسم إلى أثلاث تونات ، وكذلك الاشارات والعلامات المقابلة بطرق مختلفة ، في الموسيقى الأوربية ، لنفس الحروف ، ولنفس النغمات العربية

8ء 17 6ء 15 14 15 13 14 15 16 19 8 7 6 6 4 3 3 4 15 16 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 1

تلكم هى الطريقة التى دونت بها النهانى عشرة درجة من السلم الموسيقى العربى ، المنقسم إلى أثلاث تونات ، ولقد دونت على هذا النحو كل نغمات السلم العام مع الاشارة إلى كل نغمة - كما فى المبحث السابق - بإشارة خاصة ، ويشتمل هذا الجدول على أربعين نغمة تنفصل كل منهما عن الأخرى بفاصلة من ثلث تون ، وسوف نقدمه بالشكل نفسه الذى قدمنا به السلم الموسيقى ، مع تدوينه كذلك باتباع طريقتين مختلفتين ، بنوتات أو إشارات موسيقانا الأوربية . وبمقدور القارىء أن يلجأ إليها بعد ذلك إذا ما قابله شيء يريد التحقق منه ، حيث أننا لن نشير ، فى الأمثلة التى سنقدمها ، إلى الاشارات العربية ، إلا عن طريق رقم يحدد ترتيبها فى هذا الجدول .

تخطيط أو جدول عام بنغمات السلم الموسيقى العربي مدونه بواسطة حروفهم ومترجمة إلى نوتات الموسيقى الأوربية

© '\$ '\$ U \$ \*8 \*8 U XU \$ U B U LU \$ U \$ '\$ U XU \$ U.

 21
 22
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20

 2
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10

# المبحث التاسع عن الدورات ، عن سلالم الأنغام أو ألمقامات في الموسيقي العربية

ليست أعلى أو أدنى انتقالة أو درجة ، من درجات الصعود أو درجات الهبوط لأول نغمة فى السلم النغمى أو فى قرار مقام ما ، وبصفة عامة ، هى التى تحذد الفروق بين المقامات النغمية عند العرب ، ولكنه الترتيب أو النظام الذى تتبعه الفواصل فيما بينها ، هو الذى يحقق بصفة أساسية هذا الغرض . وهكذا ، فمهما يكن حظ المقام الموسيقى الذى نؤديه من الارتفاع أو الانخفاض ، فمن المفترض أنه يظل فى الحالين نفس المقام ، ما لم يحدث تغيير فى ترتيب الفواصل الواقعة بين النغمات .

وفى الوقت نفسه ، فإن المقامات تتنوع لتشكل عددا هائلا ، فبخلاف هذه المقامات المتداخلة ، فإن بالامكان كذلك تكوين عدد كبير من مقامات أخر ، وذلك عن طريق تكوين الفواصل المختلفة فى السلم النغمى بشكل مختلف ، أو حتى بالاكتفاء بإضافة نغمه وسيطة إلى هذه النغمات من سلم آخر .

ولسوف تجعلنا الأمثلة الآتية ، ندرك بشكل أفضل ، عن أى شيء كنا سنقوله شرحا لذلك .















ونلاحظ فى هذه الدورات أن كثيرا من السلالم الموسيقية لا تتطابق بشكل تام ، مع دورات سنقدمها فيما بعد ، من المقامات نفسها التى تنتسب إليها هذه الدورات . وهذا يؤكد ما سبق أن لاحظناه حين قلنا إن النظام أو النسق العربى لا يحتفظ على الدوام بالشكل نفسه ، وإن المؤلفين ليسوا على اتفاق فيما بينهم بهذا الخصوص ، ومن الواضح ، حتى عن طريق ما هو مدون بالمخطوطة التى استخلصنا منها هذه السلالم الموسيقية أن سلما ما قد ينتمى فى رأى بعض المؤلفين إلى مقام وينتمى فى رأى بعض المؤلفين إلى مقام وينتمى فى رأى مؤلفين آخرين إلى مقام مختلف .

ويلاحظ المرء من جهة أخرى ، أن هناك نغمة ثابته لاتتغير ، تنتهج كل هذه السلالم ، وهي تلك النغمة التي تُكوِّن الفاصلة الرباعية فوق النغمة الغليظة ، والفاصلة الخماسية تحت النغمة الأخيرة الحادة . وهكذا نضع أيدينا على علاقة مصاهرة أخرى بين النسق الموسيقي عند العرب ، وبين مثيله عند الاغريق ، الذي كانت الفاصلة الرباعية فيه تشكل نغمة ثابته ، ليس فقط في الموسيقي من النوع الدياتوني ، وإنما كذلك في الموسيقي الكروماتيكية (\*) والموسيقي المتجانسة .

إذن فقد نظر العرب ، شأنهم فى ذلك شأن الأغريق ، وشأننا نحن كذلك ، إلى النغمة الرابعة الدياتونية من المقام ، باعتبارها نغمة أساسية ، وعلى هذا فقد تقبلوا هم كذلك تقسيم السلم الرباعى لكل مقام ، إلى رباعيات ، أى إلى وحدات صغيرة ذات نغمات أربع . ومع ذلك فإننا ، خشية أن يظن بنا أننا نعير العرب بشكل مجانى ، وعن غير جدارة من جانبهم ، أفكارنا الخاصة ، سنجعل المؤلف الذى استقينا منه الدورات السابقة يتحدث بنفسه :

يقول المؤلف: « تلك هي الدورات المعروفة ، أما النغمات الجذرية فهي تقسيمات يطلق على كل منها اسم بحر(١)، ويتكون البحر الأول من الدورة

<sup>(\*)</sup> تطلق على سلسلة من النغمات المكونة من أنصاف التونات ، سواء كانت نغمات صاعدة أو نغمات هابطة .

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق أن قيل حول هذا الموضوع في المبحث الخامس.

# 70 الرابعة (١) من أربع نغمات . «البحر الأول ويتكون من أربع نغمات ؛ 7 البحر الثاني ويتكون من أربع نغمات ؛ " La seconde MER, qui est la seconde division, est composée des quatre n autres sons, 4 *s* 7 البحر الثالث ويتكون من أربع نغمات ؟

» La troisième mer est formée des quatre autres sons suivans,





<sup>(</sup>١) انظر ما سبق ، الدورة الرابعة .

# البحر الرابع ويتكون بالمثل من أربع نغمات ؛

" La quatrième MER est composée de ces quatre autres sons,

# وأخيرا البحر الخامس ويتكون بدوره من أربع نغمات ؛

" La cinquieme MER ensin est formée des quatre dernières notes,

13 ان 18 الا الح على الح

# 0 III 0 III

- « وبمعنى آخر فأنت تعلم أن هذا ليس شيئا آخر سوى الجذور نفسها »
  - « فالبحر الثاني هو التقسيم الخامس من التقاسيم التي ذكرت من قبل »
    - « والبحر الثالث هو التقسيم السادس »
      - « والبحر الرابع هو التقسيم الرابع »
    - « والبحر الخامس هو التقسيم الخامس »

وهكذا إذن ، وبوضوح شديد ، يستقر تقسيم الدورة الرابعة إلى رباعيات أو وحدات تتكون من أربع نغمات . ويقدم المؤلف تقسيما لهذه الدورة كمثال على التقاسيم التي يمكن أن تنقسم إليها الدورات الأخرى .

ومع ذلك فإن النص هنا ، ونحن نوافق على ذلك ، غير قابل للفهم على الاطلاق عندما نقدمه كما هو ؛ فمما لاشك فيه أنه إما أن الناسخ العربي لم يكن يفهم

شيئا مما كان يكتبه ، وإما أنه قد حذف أو حرف بعض الكلمات ، وهو أمر قد شوه المعنى الذي يقصد المؤلف إليه ، والذي ليس من العسير أن نحدسه .

وينبغى أن نعرف منذ البداية أن الموسيقيين العرب يُعِدّون كل درجة من درجات السلم بمثابة جزء أو قسم من هذا السلم نفسه ، ولعل ذلك قد نتج من أن الناس فيما مضى كانوا يستخدمون قيثاره وحيدة الوتر ، وأنهم كانوا يقسمونها إلى قواسمها المختلفة ، حتى يعرفوا ويثبتوا العلاقات الدقيقة التي للنغمات الموسيقية فيما بينها ، ومن أنهم حين كانوا يرتبون سلسلة هذه الأنغام قد أطلقوا على النغمة الأولى اسم التقسيم الأول ، وعلى النغمة الثانية اسم التقسيم الثانى وعلى الثالثة إسم التقسيم الثالث ، وعلى الرابعة التقسيم الرابع إلى آخر هذه السلسلة من النغمات ( والتقاسم )

أما وقد استقر ذلك . فإليكم ما كان ينبغى أن يكون عليه نص المؤلف ( وينتهى البحر الثانى عند التقسيم الخامس أى عند النغمة الخامسة أو الدرجة الخامسة من السلم الموسيقى ، وينتهى البحر الثالث عند التقسيم السادس أى عند النغمة السادسة أو الدرجة السادسة من السلم ؛ ويبدأ البحر الرابع عند التقسيم الرابع ، أى عند النغمة الرابعة أو الدرجة الرابعة من السلم الموسيقى )

أو أن بإمكاننا أن نبقى النص على ماهو عليه شريطة أن نفسره على المعنى الذي أعطيناه له .

ثم يضيف المؤلف نفسه ، أو بالأحرى ناسخة وشارحه العربى : « وبمعنى آخر ، فحيث أن التقاسيم تعنى بشكل مطلق الشيء نفسه الذى تعنيه البحور ، فإن المرء لا يستطيع القول بأن الدورة الرابعة تتكون من خمسة بحور ، وإنما هي تتكون من ثلاثة بحور فقط ، فالبحر الأول هو نفسه البحر الرابع ، والبحر الثاني هو نفس البحر الخامس » .

« إذن فلن يكون ثمة أى فرق فيما بينها إذا لم يحدث سوى أن إحداها لم تأت قط في نفس درجة الأخرى »

وطبقا لما يقوله المؤلف هنا فإن الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة التي تكون البحر الرابع: رى ، مى ، فا ، صول ، من هذه الدورة ، ينبغى أن تأتى مرتبة على غرار الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة التي تكون البحر الأول : لا ، سى ،

أوت 🀞 ، رى ، من الدورة نفسها ، ويتطابق هذا المبدأ مع النظرية الموسيقية عند الاغريق ، التي استقر على أساسها أن النغمات في كل المقامات وكل المصنفات ، ينبغي أن توجد على الدوام منتظمة ، بشكل متاثل ، من أربع نغمات لأربع نغمات . إذن فهناك خطأ بالضرورة في الطريقة التي وضعت بها هذه الدورة في العربية ؛ ذلك أن النغمات ري ، مي ، فا 🛪 صول من البحر الرابع ، لاتربطها فيما بينها قط نفس الروابط القائمة بين النغمات: لا ، سي ل ، أوت 🍙 ، ري ، التي للبحر الأول ، حيث أن النغمة فا مهمن البحر الرابع لا تبعد عن النغمة مي التي تسبقها إلا بمسافة ثلثي تون ، في حين أن النغمة الثالثة أوت 🐞 من البحر الأول ، توجد على مسافة ثلاثة أثلاث تون ، أي على مسافة تون كامل ، من النغمة سي التي تسبقها ، وهكذا كان ينبغي طبقا لمبادىء المؤلف نفسه إما أن نحل النغمة أوت ( دو ) م محل النغمة أوت 😻 أو أن نأتي بالنغمة فا 🖈 في نفس موضع النغمة فا 🖈 ، وحين يتم هذا التغيير فسنجد البحر الرابع مشابها كا قيل هنا للبحر الأول ، والبحر الخامس مشابها للثاني ؛ وبهذه الطريقة ، لن يوجد في واقع الأمر سوى ثلاثة بحور مختلفة في هذه الوحدة ، هي التي ستكون البحور الأول والثاني والثالث كما لم يكن في سلم الأغريق سوى ثلاثة diatessarons مختلفة ، وكما لن يوجد بعد ذلك سوى ثلاث وحدات رباعية في سلمنا الحديث ما لم يكن هذا السلم معيبا(١) .

<sup>(</sup>۱) توجد في سلمنا الموسيقي ثلاثة كوارتات ( رباعيات ) محتلفة للغاية مع رباعية زائدة ومتنافرة تسمى triton أي ثلاثية النغم لأنها تتكون من ثلاث نغمات ؛ وهكذا تتكون لدينا الرباعيات أو الكوارتات الآتية : أوت ( دو ) ، رى ، مى ، فا ؛ رى ، مى ، فا ، صول ؛ مى ، فا ، صول ، لا ، سى ؛ صول ، لا ، سى ، أوت ( دو ) . والأولى والحامسة من هذه الوحدات الرباعية متشامة ، حيت يتكون كلتاهما من تون ، وتون ، ونصف تون ؛ وتتكون الثانية من تون ونصف نون وتون ؛ وتتكون الثانية من تصف تون ، وتون ، وكل هذه الوحدات الرباعية لا تختلف فيما بيها إلا في أن نصف التون لا يشغل فيها جميعا المكان نفسه ( إذ يحتلف موضعه من وحدة لأحرى ) ؛ وإن كانت الوحدة الرباعية المكونة من ثلاث نغمات تعد خطأ ونشازا ، وتشكل سوءة في نظامنا الموسيقى .

ثم يمضى المؤلف قائلا: «ومع ذلك فإن البحر يعنى الشيء نفسه الذى يعنيه التقسيم ، برغم أنه يوجد ، وعلى درجة متفاوته ، داخل بحر آخر » وأقل ما يقال عن ذلك أنه قول بالغ الغموض والاضطراب ، ويؤدى لأن يوقع فى الخطأ أى أمرىء لم يقم بدراسة خاصة للموسيقى ، أو ليست لديه سوى أفكار سطحية عن موسيقى العرب ، وهو قول يماثل على وجه التقريب أن نقول إن النغمات التي تكون الوحدات الرباعية هى بدورها وحدات رباعية ، وهى الشيء نفسه بشكل مطلق . ومع ذلك فنحن فى الحقيقة نطلق على النغمة الرابعة ، صاعدة كانت أو هابطة ، وعند قياسها بدءا من أية درجة ، وحدة رباعية ، وإن كنا نفعل ذلك لأننا ننظر إليها عندئذ بشكل غير منفصل ، وإنما فى علاقتها مع النغمة من نقطة البدء ، ويخلاف ذلك ، فقد لا يكون بمقدورنا أن نطلق عليها هذا الاسم ، بالقدر الذى لا نستطيع معه أن نطلقه يكون بمقدورنا أن نطلق عليها هذا الاسم ، بالقدر الذى لا نستطيع معه أن نطلقه على النغمات الوسيطة .

والأمر هو نفس الأمر بخصوص التقاسيم أو الدرجات في السلم العربي ؛ فمع أن أربعة من هذه التقاسيم ، متقاربة ، تكون بحرا ، وبرغم أننا نطلق كذلك اسم بحر على أول وآخر قسم من هذه التقاسيم أو النغمات أو الدرجات الأربع ، فإن المرء لا يستطيع القول بأن هذه التقاسيم هي والبحور شيء واحد ، ما لم نكن نفهم من كلمة تقسيم كل واحدة من الوحدات الرباعية التي يتكون منها البحر . ومع ذلك فقد يظل الامر غامضا ، مادامت كل نغمة أو درجة في السلم الموسيقي ، وطبقا للنظرية العربية تسمى كذلك تقسيما .

كم كنا نود أن نتجنب التعليق ، لكننا قد فعلنا ذلك للتو ، وقد يكون كل ما نذكره بحاجة لأن يتضح أو أن يبقى ، دون ذلك ، غامضا . إن حيرتنا لبالغة ، كما أن عملنا هنا هو من أكثر الأعمال عرضه للنكران ، فعلينا أن نقدم بيانات توضيحية لنوع من الموسيقى ، قد يكون أكثر الفنون التى عرفها الانسان تعقيدا على الاطلاق ، كما تكاد تكون كل مبادئه قد تعرضت للتشويه بشكل تام ، وكما أن أشكاله المنهجية كا تكاد تكون كل مبادئه قد تعرضت للتشويه بشكل تام ، وكما أن أشكاله المنهجية تختلف تمام الاختلاف كذلك عن الأشكال المنهجية لموسيقانا ، وأخيرا فإن مفرداته الفنية ليس لها ما يقابلها قط في لغتنا ، وتستخدم في غالبيتها العظمى بمعانيها المجازية ، وفي الوقت نفسه ، فإننا نشعر أنه لا ينبغي علينا أن نقدم شيئا لا يستند إلى أدلة ،

وبالتالى فإننا نجد أنفسنا في حاجة لأن ندير الحديث ، في غالبية الأحيان ، على لسان المؤلفين العرب أنفسهم ؛ ومع ذلك فمهما تكن الدقة التي نتوخاها في اختيار اقتباساتنا عنهم ، فإنه يستحيل علينا أن نقدمها بطريقة لا تعوقنا فيها ، إما أخطاء من قبل النساخ وإما تعبيرات غريبة أو ألفاظ لم يسمح بقبولها قط في لغتنا ، ولقد ضاعفنا الأمثلة بقدر ما نستطيع ، حتى نجعل الأشياء أقرب إلى التصور ، وحتى تعفينا في كثير من الأحيان عن تقديم الايضاحات المسهية . ومع ذلك فليس من طبيعة كل أمر أن يتضح على هذا النحو .

سبق أن قلنا إن عدد المقامات أو دوائر الموسيقي العربية بالغ الكثرة ، وفي نفس الوقت ، فإن عدد المقامات التي شاع استعمالها من بينها ، والتي لا تزال تستخدم حتى اليوم ، يقتصر على اثني عشر مقاما .

یقول المؤلف الأخیر الذی أشرنا إلیه: « یحصی الناس اثنتی عشرة دورة ( مقاما ) هی : عشاق ، نوی ، بوسیلیك ، رست ، عراق ، إصفهان ، زیرفکند بزرك ، زنکلاه ، رهاوی ، حسینی ، حجاز » . "

« أما الدورات الأخرى فكثيرة ، ومنها مالا يستخدم قط بسبب الفوارق الدقيقة للغاية التى تفرق بينها ، ومع ذلك فإن الناس يستخدمون بعضا من نغماتها فى تأليف دورات أخرى ، ويكون أثر هذه لطيفا (١) » .

« وبعض من هذه الدورات أو المقامات الأخرى هي نفس المقامات المستخدمة ، والتي تحدثنا عنها ، وإن كانت درجاتها قد تغيرت »

وقد يكون لدينا كذلك ما نقوله حول دورات ( مقامات ) الأوازات ، وعن الدورات المختلطة الأخرى والمركبة . وكذلك عن تنوع الآراء حول تكوين هذه الدورات ، وحول استعمالها ، وحول تأثيرها ، وحول أسمائها ، لكن هذا كله ليس من

<sup>(</sup>١) وهو ما رأيناه يحدث على يد الموسيقيين المصريين ، وهو أمر تتنسترعي إليه الأنظار عندما نتصدى لممارستهم لهذا الفن .

شأنه إلا أن يحدث مزيدا من الخلط وعدم الدقة فى الأفكار التى قد نقدمها عنها ، دون أن نضيف جديدا عما أوردناه عنها من قبل ، ولذلك فإننا نمضى قدما ، كى نقدم أمثلة على التطور المنهجى والقياسى للاثنتى عشرة دورة ( مقاما ) التى سبق أن أشرنا إليها ؛ وهذا النوع من البارادجمية ، الموسيقية الذى يعلم كيف ننقل بطريقة واحدة ، بالغة البساطة ، مقاما ما ، إلى كل تون من السبعة عشر تونا المختلفة فى السلم الموسيقى ، المنقسم إلى أثلاث تونات ، يقدم أكبر الفوائد فيما يتصل بالفن .

فإذا ما دهش المرء من العدد الهائل من التغييرات التي يمكن أن تتناول المقام الواحد . فإنه سيكون أكثر دهشة بكثير ، حين يعلم أن الموسيقى العربية تضم نحو المائة من المقامات المختلفة ، وسيتصور عندئذ كيف ينبغى أن تكون مبادىء وقواعد هذه الموسيقى بالغة الاتساع ، وكيف يمكن أن تكون ممارسة فنونها بالغة التعقيد والعسر ، وبالتالى سيكتشف واحدا من الأسباب التي أدت إلى سقوط هذا الفن في هوّة النسيان في الشرق منذ الوقت الذي لم يعد فيه تذوق العلوم ومجبتها محبذين هناك .

## أمثلة على التطور المنهجى والقياسى للاثنتى عشرة دورة ( مقاما ) الرئيسية فى الموسيقى العربية مقام عُشاق ــ الدورة الأولى ( أو المقام الأول ) الطبقة أو السلم الموسيقى

MODE O'CHÀQ. Premiere Circulation.

Tabaqah ou Guinnes

1 4 7 8 11 14 1; 18

1 5 5 5 5 4 5 6 10 6 0

<sup>(\*)</sup> الكلمة الفرنسية هي Paradigme وهي تعنى مجموع الصيغات التصريفية لجذر معين . ( المترجم ) .











## MODE NACUA.







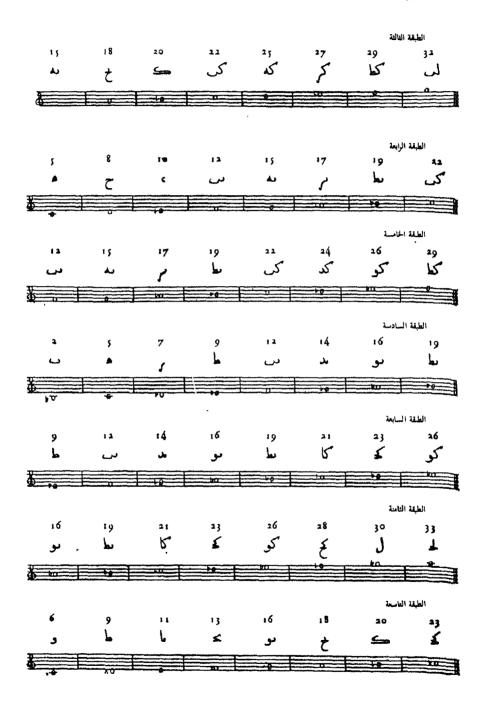

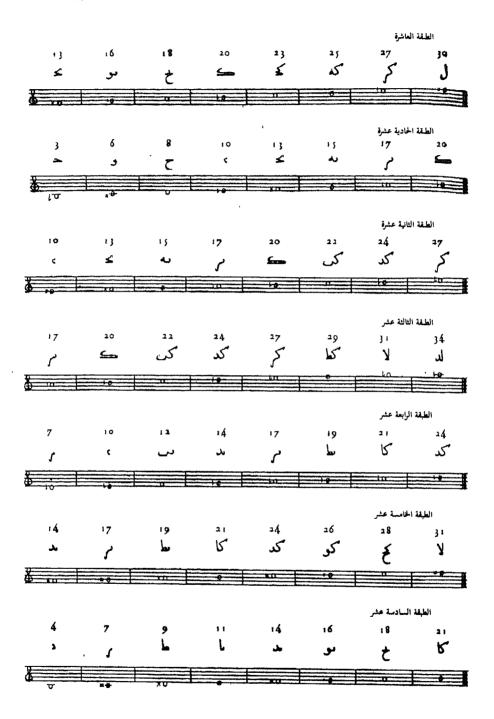



















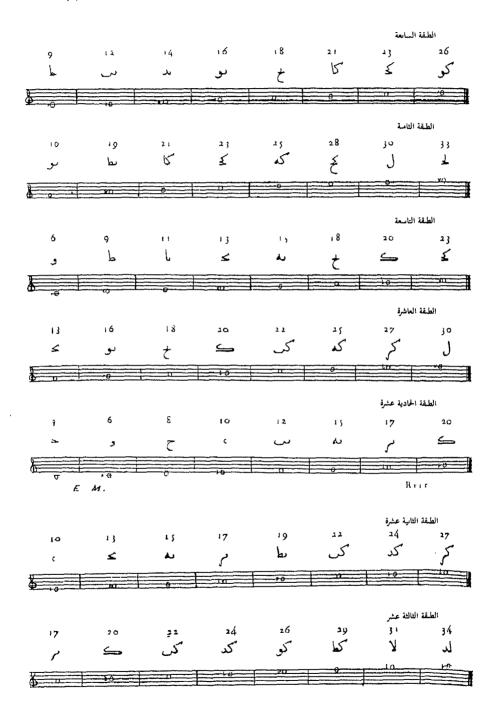

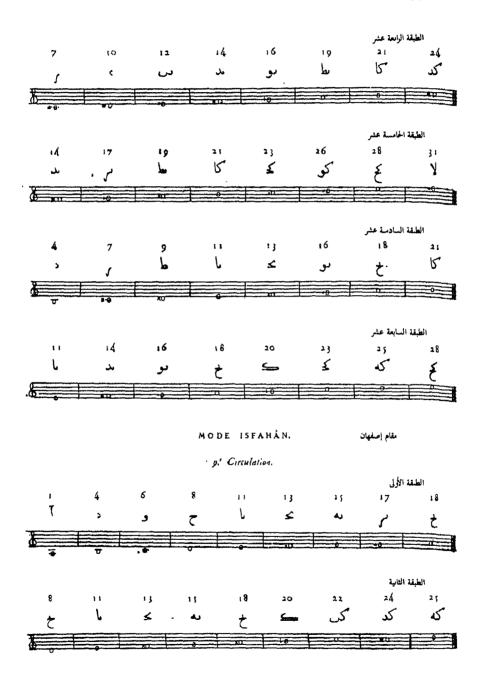















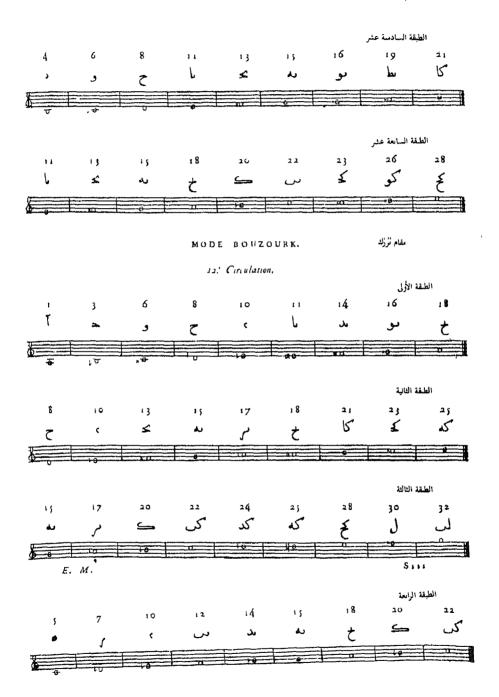





(۱) انظر هامش ص ۳۶

تنتظم فى نسبة ٩ : ١٠ ، ولهذا السبب نطلق عليها اسم الصغرى ، بحيث تتجاوز بعض الفواصل التى نسميها أنصاف تونات ، نصف التون ، فى حين لا يبلغ بعضها الآخر نصف التون ، أى أن مساحة الأوليات تبلغ ٥ : ٩ فى حين تبلغ مساحة الأخريات ٤ : ٩ (١) . وينتج عن ذلك بالضرورة أن نقر بأن نظام الموسيقى العربية أكثر انتظاما وتماثلا عن نظامنا الموسيقى . وقد يبدو إستنتاج كهذا زعما لا معقولا ، يعث على الصدمة ، وقذ نسار ع برفضه بازدراء قبل أن نعقله ، ولكننا اليوم مرغمون

(١) من المعروف أنهم يجعلون ، بموجب افتراضات حسابية تجديدية ، من نصف التون الكبير من ١٥ إلى ١٦ ، ومن نصف التون الصغير من ٢٤ ، ٢٥ ؛ وميزة هدا الحساب أنه يمكننا من أن نتقبل ما هو افتراضي ومحتمل باعتباره أمرا واقعيا ، لكن التجربة لا يمكنها أن تمتد إلى ما وراء ما هو كائن بالفعل؛ وفضلا عن ذلك ، فسيوجد ، في هده الجالة كا في تلك . نوعان من أنصاف التونات على الدوام ، أحدهما أكبر من نصف التون وثانيهما أصغر منه . أما حين نقصر حديثنا على نصفُ التون الدياتوني ، وهو الوحيد الذي يمكنه أن يدخل في تكوين ما نسميه نحن بالكوارتة أو الرباعبة الصحيحة ، فإننا حين نكونه من بهذين النوعين من أبصاف التونات ، التون الكبير والتون الصغير، فإنه ينتج عن ذلك ستة أنواع من الكوارتات أو الرباعيات، تختلف كل منها عن الأخرى في تركيبها: فتتكون الأولى من نصف تون ، وتون كبير ، وتون صغير ؛ وتون كبير ، وتون صغير ؛ والثانية من نصف تون ، وتون صغير وتون كبير ؛ والثالثة من تون كبير ، وتون صغير ، ونصف تون ، أما الرابعة فتتكون من تون كبير ومن نصف تون وتون صغير ، والخامسة من تون صغير وتون كبير ونصف تون ( والسادسة من تون صغير ونصف تون وتون كبير ) (\*) . وبمعنى آخر فليس بإمكاننا أن نحصل على الدوام ، وعن طريق هذه الفواصل التي رتبت بطرق مختلفة أن نحصل على نفس النسب أو العلامات ولحسن الحظ فإننا لم نضع قواعد ثابتة تحدد استخدام كل واحدة من هذه الرباعيات الصحيحة المختلفة سواء في الألحان . ميلودي ، أو في التناغم ، هارموني . ونحن ننظر إليهن جميعا ، عند الممارسة ، باعتبارهن ينتمين إلى النوع نفسه ، وإلا فإننا سنواجه هؤلاء الذين يمارسونها بصعوبات جمة للغاية ، كما سيصبح الفن منفرا لأولئك الذين لا يدرسونه إلا لمتعتهم الخاصة .

<sup>(\*)</sup> لم توجد في الأصل ولكن السياق يقتضيها ( المترجم ) .

العربية أكثر انتظاما وتماثلا عن نظامنا الموسيقى . وقد يبدو إستنتاج كهذا زعما لا معقولا ، يبعث على الصدمة ، وقد نسار ع برفضه بازدراء قبل أن نعقله ، ولكننا اليوم مرغمون على تقبله ، ومهما يكن هذا الاعتراف قاسيا ماسا بكرامتنا ، فإن الحقيقة هى التي تمليه ، ولا نستطيع نحن أن نكتمه ؛ فهل يكون بمقدور ذلك في عصر نا العامر بالأعاجيب ، أن يدفع رجلا يتحلى بعبقرية شجاعة أن يأخذ على عاتقه أن يحلو عن بفن الموسيقى عندنا ، صدأ المبادىء الخاطئة ، والأحكام المسبقة ، وهي بغيضة لاكثر مما نطيق ، تخلفت عن جهالة وبربرية القرون التي تكونت فيها ؛ أيمكن لمثل هذا الرجل خقا أن يعيد إلى الحياة ، حماسة كل الموسيقيين الماهرين حتى يعملوا على إخراج هذا الفن من حيز الدائرة الضيقة التي حصره في داخلها الروتين ، بشكل عار عن أية مهارة ، وحيث تعذبه النزوات العجيبة التي تمليها ( موضة ) هوائية ومتقلبة .

الفصل الثاني

عن ممارسة المصريين المحدثين لفن الموسيقي

### المبحث الأول

عن قلة اعتياد المصريين المحدثين على التفكير والتأمل في هذا الفن ، وعن نجاح محاولاتنا الأولى للحصول منهم على بعض أفكار حول قواعد الممارسة ، وعن الانطباعات الأولى التي أحدثتها فينا الموسيقي العربية

لم يحدث إلا بعد جهد جهيد ، وبعد أن امتلأنا ضيقا وتقززا ، أن استطعنا النجاح في اكتشاف ما تنطوى عليه المعارف الموسيقية عند المصريين : فالأسلوب اللفظى ، والهذر لحد يفوق كل تصور ، عند أبناء هذه الأمة ، والاستطردات التي لا نهاية لها التي تحتشد بها أحاديثهم ، وخروجهم الدائم عن موضوع الحديث ـ قد أرغمنا ـ كل هذا ـ على الجلوس إليهم لساعات طوال ، وفي بعض الأحيان لأيام متعاقبة ، كي نستجوبهم حول الموضوع نفسه ، دون أن نتلقى عنهم إجابة موضوعية واضحة .

وقبل أن نتزود ببعض المخطوطات حول الموسيقى العربية ، وقبل أن يتيسر لنا الوقت الكافى لدراستها ، لحد نستطيع معه أن نفهم بعض شيء منها ، كنا نظن أن الاجابات المراوغة التي يرد بها الموسيقيون المصريون على الأمثلة التي كنا نطرحها عليهم ، حول فنهم ، والحكايات التي كانوا يجدون الفرصة ، على الدوام ، لإلحاقها بهذه الاجابات ، كانت ، من جانبهم ، التفافا ماهرا يستخدمونه بشرف ، حتى لا يجدون أنفسهم ملزمين على القول بأنهم لا يفهموننا ، وبأنا لانستخدم من المصطلحات الفنية ما يكفى لكى ننقل إليهم بدقة أفكارنا . ومع ذلك ، وبعد مضى وقت طويل ، فحين أمكننا أن نعبر عن أنفسنا بلغه الفن ( السائدة عندهم ) قد تيقنا أن السبب لا يكمن في ذلك على الاطلاق . فلقد أدركنا أن هذا الأسلوب من جانبهم كان طبيعيا بالنسبة لهم ، كما الهواء الذي يتنفسونه ، وأنهم حين كانوا يتأخرون في الرد على أسئلتنا فقد كان الأمر ناتجا ، كسبب أوحد ، عن الحيرة التي

يجدون فيها أنفسهم عندما كنا نسألهم ؟ ذلك أنهم ، طبقا لكل الشواهد ، لم يكونوا يتخيلون قط ، أن يتبينوا أسباب ما يفعلون ، أو أنهم سيسألون يوما أن يقدموا تفسيرات له .

وفى الوقت نفسه ، فإننا كى لاندعهم يدركون أننا قد لمسنا جهلهم ، وهو أمر يمكنه أن يقلل من ثقتهم وأن يثبط من عزيمتهم ، بل ربما قد يتسبب فى ابتعادهم عنا ، قد لجأنا إلى التجربة ؛ لكن هذه الوسيلة أصبحت أشد تنفيرا لنا وأكثر استهجانا من جانبنا ، بل لقد كادت تصبح أكثر جدبا من الوسيلة الأولى .

لقد كان يلزمنا ، نحن الذين تعودنا منذ نعومة أظفارنا على لذة الاستماع وتذوق روائع أعمال كبار أساتذة الموسيقى عندنا ــ أن نتحمل كل يوم ، مع الموسيقيين المصريين ، ومن الصباح حتى المساء ، هذا التأثير المثير للحنق لموسيقى كانت تخرق منا الآذان ، ولألحان متكلفة وجافة وباروكية (\*) وحواشى ذات مزاج مسرف وهمجى ، تؤديها أصوات منكورة ، أنفية ، تخلو من كل ثقة ، وتصحبها آلات موسيقية ، نغماتها إما هزيلة ضامرة وصماء ، أو حادة خارقة للأذن ــ على هذا النحو كانت الانطباعات الأولية التى أحدثتها فينا موسيقى المصريين . وإذا كان التعود قد جعل منها بمرور الوقت أمرا يمكن التسام فيه ، فإنه لم يستطع قط ، مع ذلك ، أن يجعلها مقبولة من جانبنا طيلة الوقت الذي مكثناه في مصر .

ومع ذلك ، فكما تصبح بعض المشروبات التي لا نسيغ مذاقها حين نشربها لأول مرة ، أقل تنفيرا مع دوام استعمالنا لها ، بل قد ينتهي بها الأمر في بعض الأحيان بأن يغدو مذاقها بالنسبة لنا لذيذا ، حين نعتادها بشكل تام ، فإن تعودنا على الاستاع إلى الموسيقي العربية ، وبشكل يتجاوز اعتيادنا لأى شراب لا نسيغه ، كان بمقدوره أن يزيل ، كلية ، النفور الذي كان يعترينا عند سماع ألحان هذه الموسيقي ؟ وقد لاتواتينا هنا الجرأة على التأكيد بأننا واجدون ، ذات يوم ، طربا وجمالا في شيء كان هو أكثر الأمور تنفيرا لنا ، ومع ذلك فكم من الأحاسيس التي ننظر إليها على أنها

 <sup>(\*)</sup> نسبة إلى أسلوب فنى ساد القرن السابع عشر ويتميز بكثرة الزخارف والحركة والحرية
 ف التشكيل . ( المترجم ) .

أحاسيس طبيعية ، هي أبعد من أن تكون كذلك ! فالمصريون بدورهم لا يسيغون قط موسيقانا ويرون موسيقاهم جميلة ولذيذة ؛ وهكذا يعتقد كل فريق من جانبه أنه المحتى ويدهشه أن يرى أن هناك من يتأثر بطريقة تخالف طريقته . ومع ذلك فمن يدرى أى الفريقين يقف عليها غيره ؛ أما بالنسبة أي الفريقين يقف علي أرض أكثر صلابة من تلك التي يقف عليها غيره ؛ أما بالنسبة لنا ، فنحن نظن أن الموسيقي الاكثر تعبيرا والأسلس سبيلا ، لا بدلها أن تنال الاعجاب بصفة عامة ، وأن تلك التي لا تستند إلا على جماليات مصطنعة ، وتنهض على مفاهيم لا تعبر عن مشاعر من أى نوع لاتسطيع أن تحوز إعجابا إلا في البلدان التي اعتاد فيها الناس على الاستاع إليها . ولقد عرفنا في مصر أوربيين يمتلئون حسا وذوقا وتفكيرا ، قد أكدوا لنا ، بعد أن اعترفوا بأن الموسيقي العربية في السنوات الأولى من إقامتهم في هذا البلد كانت تسبب لهم الكثير من الضجر ، أنهم بعد أن أقاموا في هذه الموسيقي ، لدرجة أنهم هذه الملاد ثمانية عشر أو عشرين عاما ، قد اعتادوا على هذه الموسيقي ، لدرجة أنهم يغبطون أنفسهم عليها ، ولدرجة أنهم اكتشفوا فيها جماليات كانوا ، هم ، من قبل يغبطون أنفسهم عليها ، ولدرجة أنهم اكتشفوا فيها جماليات كانوا ، هم ، من قبل بغبطون أنفسهم عليها ، ولدرجة أنهم اكتشفوا فيها جماليات كانوا ، هم ، من قبل بغبطون أنفسهم عليها ، ولدرجة أنهم اكتشفوا فيها جماليات كانوا ، هم ، من قبل بغبطون أنفسهم عليها ، ولدرجة أنهم اكتشفوا فيها عند البداية .

وفضلا عن ذلك فلا ينبغى أن ينظر قط إلى ما نقوله هنا عن التأثير الذى أحدثته فينا الموسيقى العربية ، وإلى ما سنقوله عنها فيما بعد ، باعتباره حكما نهائيا نصدره على هذه الموسيقى ؛ فلعل لجهل ، وقلة التمرس ، وتخلف الذوق ، وعجز أصوات المغنين ، بالإضافة إلى رداءة حال الانغام التى تصدر عن الآلات الموسيقية المستخدمة هناك ... لعل كل ذلك قد أسهم أكثر من غيره فى خلق الإحساس الذى شعرنا به . وإن كانت هذه أمور لاتحتاج إلى التأكيد بأنها ، بالأحرى ، هى كل ما يناقض الفن .

ولقد كنا نستدعى الموسيقيين المصريين إلينا كل يوم للاستهاع ولملاحظة موسيقاهم ، لكن ما صدمنا بصفة خاصة ، أكثر من غيره ، هو أننا لم نستطع قط فى البداية ، أن نستخلص النغمات اللحنية – أي النغمات الأساسية للحن – من بين هذا الحشد المختلط من التنغيمات والزخارف المتضاعفة . لحد لا يمكن تصوره من الغرابة والشذوذ ، والتي كانوا يثقلون بها كاهل غنائهم ؛ ولن نخفي أننا أوشكنا أكثر من مرة أن

نستجيب لغواية العدول عن المشروع الذى اختططناه لمعرفة الموسيقى العربية ؛ بل لقد دنا أن نفعل ذلك لو لم تأت الصدفة ، كما يحدث فى غالبية الأمور فى حالات مشابهة ، للنجدتنا ولتكلّل محاولاتنا بالنجاح فى أقل أوقاتنا توقعا لحدوثها . وإليكم كيف أمكننا أن نكتشف ذلك : لقد اعتقدنا فجأة ، حين غنى لنا أحد الموسيقيين أغنية كان زميل له قد غنانا إياها من قبل ، أننا قد تعرفنا على اللحن ؛ وكان هو فى واقع الأمر اللجن نفسه ، ولكى نستوثق من ذلك فقد جعلناه يكرر لأكثر من مرة ، المقطع (الكوبليه) الأول جملة جملة ، حتى يسهل علينا تدوين النوته الموسيقية ، وحتى نستطيع بعد ذلك أن نقارن لحن غنائه هذا مع اللحن الذى اعتقدنا أننا قد تعرفنا عليه ، وذلك عندما ستواتينا الفرصة للالتقاء بالمغنى الأول لنطلب إليه أن يغنينا الأغنية نفسها ، وسعينا من هذه الزاوية لتدوين كل ما سمعناه بدقة تعادل دقة موسوس متشكك .

وحين انتهينا كررنا اللحن مع دهشة بالغة من جانب الرجل الذى كان قد أملاه علينا، ذلك أنه قد تجشم كل صعاب العالم كى يحسم رأيه فيصدق، وقد كان يرى ذلك ضربا من المستحيل، أن الأنغام تكتب، وأن بالمستطاع أن نتعلم فى ربع الساعة شيئا يتطلب، كا أخبرنا، دراسة تتصل لسنوات عديدة، ولقد وجد اللحن صحيحا وإن كنا حقا لم نردده بنفس الأداء، وبنفس التذوق، وبنفس التعبير الذى أداه هو به، وهو أمر كان ينظر إليه على أنه شيء هام، ولكنه ظل يردد دهشة من نجاحنا وإعجابا به: عجايب! عجايب! (١) أى يالها من أعجوبة. فلم يكن الرجل يستطيع أن يتصور أيه أشكال أمكننا أن نعطيها للنغمات المختلفة من صوته كى نتعرف من بعد عليها، حتى نستعيد علوها وانخفاضها، ومدة دوامها أو درجة نتعرف من بعد عليها، حتى نستعيد علوها وانخفاضها، ومدة دوامها أو درجة فضوله، ولكى يظل شغوفا بالبحوث التى كنا نقوم بها، وحتى نلزمه ألا يهمل فى فضوله، ولكى يظل شغوفا بالبحوث التى كنا نقوم بها، وحتى نلزمه ألا يهمل فى تقديم شيء من شأنه أن يعاون فى أغراضنا، وعدناه أننا سوف نجعله، حالما نصبح تقديم شيء من شأنه أن يعاون فى أغراضنا، وعدناه أننا سوف نجعله، حالما نصبح تقديم شيء من شأنه أن يعاون فى أغراضنا وعدناه أننا سوف نجعله، حالما نصبح تقديم شيء من شأنه أن يعاون فى أغراضنا وعدناه أننا سوف بعله، حالما الموسيقى العربية، قادرا على أن يتعرف وحده إشاراتنا الموسيقية، ومع ذلك فقد ظل على ظنه، فيما يبدو، بأننا قد استخدمنا شيئا آخر بخلاف الوسائل ذلك فقد ظل على ظنه، فيما يبدو، بأننا قد استخدمنا شيئا آخر بخلاف الوسائل

<sup>(</sup>١) أي عجيب ! وهي تلفظ على هذا النحو طبقا لنطق المصريين المعيب .

البسيطة والطبيعية ، ولم نشأ وقتها أن نضيع وقتنا حتى نبرهن له عكس ظنونه .

ولقد أشاع الرجل هذه الواقعة ، وبقدر من المبالغة ربما ، حتى أن العامة قد تخيلوا أن فى الأمر ضربا من السحر ، وحتى أن الشخصيات الأكثر علما قد تاهوا فى خضم فروض وتخمينات بالغة الغرابة ، وكلها ، أكثر من بعضها البعض إثارة للسخرية ، حتى أن المشايخ أنفسهم ظلوا يسألون الكثيرين من زملائنا حول إمكانية حدوث هذا الأمر ، وحتى أنهم لم يقتنعوا أو يقنعوا إلا عندما علموا منا أنفسنا علام تشتمل وسائلنا ، حتى نعبر بإشارة أو خط واحد نخطه على الورقة ، عن نغمة ما ، مع التغيرات المختلفة التى تكون عرضه لها .

وفى الوقت نفسه ، دفعتنا مغامرة مباغته وخارجة عن المألوف ، صدرت عن واقعة بدت لنا حتى ذلك الوقت بعيدة عن أن تبعث فى حد ذاتها على أية دهشة ، والتى ظنناها معروفة من كل الشعوب التى تتبع نسقا موسيقيا ونظاما يشتمل على المبادىء والقواعد التى تحدد أساليب ممارسة هذا الفن ، دفعتنا هذه المغامرة لان نطلب إلى المشايخ ما إن كانوا قد سمعوا على الاطلاق بوجود علامات أو إشارات تشير إلى النغمات أو لتدوين ( نوتة ) الموسيقى العربية ؛ ولقد أكدوا لنا جميعا ، مجمعين على ذلك ، أن لا . ومنذ ذلك الوقت تملكتنا الرغبة فى أن نستعلم عن الشيء نفسه من كل العلماء المصريين والعرب الذين أجابوا بالرد نفسه الذى رد به الشيوخ ، بل لقد ذهبنا إلى حد أن طلبنا إلى تجار أتراك من مواطنى القسطنطينية وممن يقطنون القاهرة ، بعض معلومات حول استخدام النوتات الموسيقية فى ممارسة هذا الفن ، فأكدوا لنا أن مثل هذه النوتات لا تستخدم قط فى الممارسة الاعتيادية لهذا الفن فى بلادهم ، بل إنهم يشكّون أن تكون هذه قد استخدمت قط بصفة شائعة ، وبشكل عام فى تركيا ، لكننا لم نستطع أن نعرف أية درجة من الثقة يمكن أن تستحقها هذه الاجابة الأخيرة ، ومع ذلك فقد كان من السهل على الفرنسيين من قاطنى القسطنطينية أن يبددوا ، ومع ذلك فقد كان من السهل على الفرنسيين من قاطنى القسطنطينية أن يبددوا ، ومع ذلك فقد كان من السهل على الفرنسيين من قاطنى القسطنطينية أن يبددوا ،

وحيث قد عكفنا بصفة دائمة ، ونحن فى القاهرة على بحوثنا حول الموسيقى ، وحيث قد باتت لنا صلات معتادة مع الموسيقيين المصريين ؛ فإننا لم نتردد فى أن نستدعى من بينهم ، مرة أخرى ، الشخص الذى كان أول من أسمعنا الأغنية التى

تحدثنا عنها للتو، واستعدناه إياها، ودوناها للمرة التانية ؛ وبمقارنتنا هذه النسخة بسابقتها ، وجدنا فيما بينهما احتلافات بينة ، ثم استعدنا الأغنية نفسها من كل المغنيين الآخرين .. ودوما في كل مرة ، وبدقة متناهية نوته عماء كل واحد منهم ، فلم تبد من بين كل هذه النسخ نسختان متطابقتين تمام التطابق فيما بينهما ؟ ونتيجة لذلك فقد حاولنا أن ندون على حدة مقدمة كل هذه النسخ ، كشيء ثابت لا يتغير ، حتى نرى ما إذا كنا سنكتشف بهذه الوسيلة الشكل الحقيقي للحن ، متصورين جيدا أن كل الننويعات التي نجدها عليها إنما تنتمي إلى تذوق كل موسيقي ، وسرعان ما تبينا أننا في ذلك لم نجاب الصواب . ذلك أننا بعد أن بسطناها ، بأن جردناها على هدا النحو من الاضافات والحواشي ، وبعد أن أسمعناها على التوالي لكل أولئك الذين غنونا إياها فإنهم قد تعرفوا علما جميعا دون لبس ، وإن كانوا جميعا قد لامونا على أننا حرمنا اللحن من الزخارف التي كانت تجمله ، ولكنا استرعينا انتباههم إلى أن اللحن البسيط ... خلوا من الزخارف والحواشي ... هو شخص الغناء نفسه ، وأن هذه الزخارف والحواشي ليست سوي ملاسه وأننا بالتالي ، ورغبة منافي التعريف بالشخص بطريقة أكثر حميمية ، لم نكن لنستطيع أن نعفى أنفسنا من أن ننحى جانبا كل ما يخفى عن نظراتنا أكثر ملامحة جذبا للانتباه وأكثرها أهمية بالنسبة لنا ، فأقرونا جميعا على هذا الرأى ؛ واتفقنا فيما بيننا على أنهم في كل مرة يؤدون الموسيقي أمامنا منذ الآن ، لابد لهم أن يسمعونا إياها دون زخارف أولا ، ثم يكون بمقدورهم بعد ذلك أن يزخرفوها بقدر ما يحلو لهم ، شريطة ألا يحول ذلك دوننا ودون التعرف على « شخص » اللحن نفسه .

ومع ذلك فإننا لم نحصل بشكل صارم على ماطلبناه إليهم ؛ فالعادة التى اعتادوها ، وأصبحت جزءا من تكوينهم ، قد جعلت ، بالعكس ، هذه البساطة عليهم مستحيلة ، ولكنهم في النهاية بذلوا قصارى جهودهم في أن يعملوا وفق اتفاقنا معهم ؛ وهكذا أصبحت ألحانهم أقل اردجاما واختلاطا ، وتبيناها ، بدورنا ، بشكل أفضل .

وعن طريق هذه الوسيلة وبمعونة من آلاتهم الموسيقية التي استخدمناها ، أمكننا أن نحعلهم يتفهون على نحو أفضل ماكنا نريد قوله لهم ؛ ولقد كانت لدينا الفدرة على أن نأخذ بيدهم حتى يفسروا لنا ماكنا نريد أن نعرفه ؛ ومنذ هذه اللحظة أصبحت جلساتنا أقل لغوا ومشقة ، وأكثر مجلبة للنفع ، وليس هناك ما يحول بيننا وبين أن نقول أنه إن لم يكن لم يكن لدينا الكثير مما ينبغى قوله عن ممارسة الموسيقى العربية في مصر ، فذلك لأن الموسيقيين المصريين لم يكونوا يعرفون عن الأمر أكثر مما قلناه .

وحيث لم يكن هؤلاء الموسيقيون يسترشدون في فنهم بمبادىء أخرى غير المبادىء التي نقلتها العادة والممارسة إليهم ، فقد كان علينا أن نحدس بأن تقليدا كهذا من شأنه أن يتعرض للسوءات ، بفعل الجهل أوالاهمال ، من جانب الذين قد كانوا لسان حاله والمعبرين عنه منذ قرنين أو ثلاثة قرون ، لدرجة لا يمكن معها أن يستقيم خلال هذه المدة الطويلة دون أن يتناوله تحريف أو انحراف من نوع ما ؛ ومع ذلك فإننا لم نتوقف عند ذلك طويلا مستسلمين « في ثقة »! فقد كان علينا أن نوقن بأن أشياء قد كرستها العادة أو الممارسة ، وليس لدى القوم مطلقا النية بأن يضيفوا إليها بعضا من ابتكار ، لم يكن من شأنها مع ذلك أن تتعرض للتشوية لدرجة لا يبقى معها منها شيء . ولهذا السبب ، لم يكن علينا أن نهمل أية وسيلة من الوسائل يبدو لنا أن من شأنها أن تعيننا على التعرف عليها .

ومهما تكن رتابة أداء الموسيقيين المصريين ، فإن ذلك لم يكن قط مدعاة لازدراء من جانبنا ، بل لقد كان في وسع ذلك أن يلقى المزيد من الضوء ، أو أن يؤكد أو يطابق ما كانت تعترينا من شكوك ، تجعلنا نتحفظ إزاء بعض ما تقدمه لنا البحوث المخطوطة حول الموسيقى العربية . وفي واقع الأمر ، فلولا هذا الأداء من جانب الموسيقيين المصريين ، ماكنا لنحصل على الأفكار التي اكتسبناها حول ممارسة هذه الموسيقى ، ولما كنا لنستطيع أن نقدر مطلقا أو أن نحسم معيار درجات أنغام السلم الموسيقى الذي كانوا يستخدمونه ، كما لم نكن لنحصل إلا على أفكار مشوشة حول المقامات وحول الأنغام المستخدمة منها ، ولم نكن لنتمكن من معرفة الاستثناءات المقامات التي استقرت في قواعد الممارسة ، سواء عن طريق التذوق ، أو بفعل أي دوافع أخرى ، وأخيرا ، فكم كان سيصبح مستحيلا علينا أن نقدم كما نفعل الآن ، أمثلة معروفة جعلت ماكنا نرغب في التعريف به ، أمرا ملموسا وواقعا .

#### المبحث الثانى

# حول مدى معرفة الموسيقين المصريين في الوقت الحاضر بنظام الموسيقي العربية

لعل أحد الأسباب الرئيسية التي أدت بالموسيقيين المصريين ألا يفقدوا ، بصفة تامة ، المعرفة بالنظام الموسيقي العربي ، هو أن الجدول الموسيقي لآلاتهم الموسيقية ولكل الآلات الموسيقية الشرقية ، يتكون طبقا لهذا النظام ، ومع ذلك فإن ما يفهمونه منه ، يقتصر على أقل القليل .

وبرغم ذلك فإنهم في الحقيقة يميزون الدرجات المختلفة للسلم الدياتوني للنغمات ، بأسمائها ، بل يعرفون كذلك أن هناك نغمات وسيطة للنغمات الأولية ، ناهيك عن أنهم كثيرا ما يستخدمونها ، وإن كانوا لا يستطيعون أن يقولوا بشكل صحيح ، ماهي طبيعة ومدى الفواصل أو الأبعاد التي تفصل هذه الدرجات أو الانتقالات بعضها عن البعض الآخر ، ويقتصرون على الاشارة بكلمتي عفق (١) وبقة (٢) ، إلى تلك الفواصل الأقل مدى من الفواصل الدياتونية . وفي الوقت ذاته فإنهم يجهلون أن سلمهم الموسيقي ينقسم إلى ثماني عشر درجة تضم سبع عشرة فاصلة ، كل منها تتكون من ثلث تون وهم يدوزنون أو يضبطون آلاتهم الموسيقية بالوحدات الرباعية والخماسية والثمانية ، لكنهم لا يتفهمون الأهمية الكاملة لهذه الفواصل في تشكيل نظامهم الموسيقي ، ولا يعرفون أن أربع نغمات دياتونية متعاقبة الفواصل في تشكيل نظامهم الموسيقي ، ولا يعرفون أن أربع نغمات دياتونية متعاقبة وباختصار فإن مالديهم من أفكار ضئيلة عن نقسم ، ليست هي بالمنهجية ولا بالمتعقلة ، فهي ليست كا سبق أن لاحظنا سوى نتيجة لمارسة نمطية ولتجربة عمياء .

<sup>(</sup>١) عفق ، كلمة يطلقونها في الموسيقي بمعنى قطع أو حذف جزء من الفاصلة ، وهي بذلك تقابل الأبتوما aptome عند الاغريق ؛ وعلى هذا يكون لابورد Laborde قد أساء المعنى عندما كتب في دراسته عن الموسيقي أن هذه الكلمة تشير إلى الايقاع السريع في الغناء . (٢) بقة بمعنى بقية ، وهي تقابل الفاصلة المسماة ليما leimma عند الاغريق .

#### المبحث الثالث

## عن المقامات الموسيقية وضروب الألحان التى يستخدمها المصريون المحدثون عند ممارستهم لفن الموسيقى

كان ينبغى ، كأمر لابد منه ، أن يعرف الموسيقيون المصريون ، وأن يستخدموا كل مقامات الموسيقى العربية ، وكل الطبقات التي يمكن كل مقام أن يشتمل عليها (١) .

ومع ذلك ، ففيما عدا الاثنى عشر مقاما رئيسيا ، وبعض المقامات التى تشتق عنها ، والتى يستطيعون بشأنها جميعا ، أن يؤدوها على طبقة أو على طبقتين فقط ، فهم يكادون لا يعرفون حتى أسماء المقامات الأخرى كا أنهم يشكلون مقام الرست ، الذى يعد بمثابة النمط المحتذى فى النظام الموسيقى ، بالطريقة نفسها التى دوناها فى الأمثلة على تكوين هذه الأنظمة . وهم يشيرون إلى الدرجات الأربع الأولية وإلى الدرجة السادسة بالطريقة نفسها التى تسمى بها هذه الدرجات فى نظرية الموسيقى (٢) ، وإن كانوا يطلقون على الدرجات الأخريات اسم المقام التى تشكل هى قراره أو نغمته الأساسية (٣) . ولتمييز نغمات الوحدات الثانى (الأوكتاف) الغليظة ، والتى تسميها نظرية الموسيقى باسم أسفل الجذور (٤) عن نغمات الوحدات الثانى الوسيطة التى تسمى الجذور (٥) فإنهم يضيفون إلى اسم كل

<sup>(</sup>١) انظر الأمثلة التي وردت بالمبحث الأخير من الفصل السابق .

<sup>(</sup>٢) انظر الأمثلة التي قدمناها عن مكونات النظام الموسيقي .

<sup>(</sup>٣) تلفظ هذه الأسماء على هذا النحو فى اللغة الدارجة فى القاهرة : رست ، دوكا ، سيكا ، حركاه ، نوى ، حسينى ، عراق ، كردان .

<sup>(</sup>٤) انظر المثالين الواردين في ص ٣١ ، الفصل السابق ، المبحث السادس .

<sup>(</sup>٥) انظر المثالين الأول والثاني من ص ٣٢ .

واحدة من هذه النغمات الصفة قب(1)، ثم يحددون بالصفة جواب(1) نغمات الوحدات الثانى العلوية .

مثال



#### کردان عراق حسینی نوی جیرکاه سیکاه دوکاه رست

وبرغم أن المرء يستطيع أن يؤدى لحنا ما على كل درجات السلم الموسيقى ، لأنغام الطبقات التي تتكون منها دورة كل مقام ، فإن هناك اختيارا كرسته العادة على الأقل ، ما لم تكن المبادىء الموسيقية هي التي تكرسه ، إذ يتحدد هذا الاختيار بفعل الدرجة التي تشغلها في السلم الموسيقى ، النغمة القرارية التامة ، أي نغمه الأساس الخاصة بكل مقام .

وعندما ينقل السلم الموسيقى لمقام ما على درجة أخرى ، غير تلك التى هى محدودة له فى السلم الموسيقى ، فإنهم يميزون ذلك عندئذ بأن يلحقوا به اسم الدرجة التى استقرت عندها نغمته المقامية ؛ فعلى سبيل المثال ، عندما ينتقل السلم الموسيقى لمقام الرست ، وهو مقام أول درجة ، إلى الثالثة المسماه سيكاه ، فإنهم يطلقون عليه فى هذه الحالة اسم رست سيكاه ؛ وعندما ينتقل سلم النوى على الدرجة الرابعة يسمونه نوى الجركاه .

 <sup>(</sup>١) قب ومعناها رئيس أو أمير ، وهي تقابل الكلمة اليوبانية « أساس الأساسيات » التي يطلقها الاغريق كذلك على النغمات الأشد غلظة في نظامهم الموسيقي .

<sup>(</sup>٢) جواب بمعنى إجابة أو رد . وقد استخدمنا كذلك كلمة جواب لتمييز الوحدات العليا ؛ وكان الأمر يقنضي أن نلفظها بالجيم المعطشة ولكننا نسترعى الانتباه مرة أخرى بألا لا نعبر هنا إلا طبقا لنطق المصريين من أهل القاهرة ، ولذلك فمن واجبنا أن نبقى على الأمور التي نقدمه المنا طابعها المحلى .

وقد يمكن هذه التسميات أن تكون نفس مسمياتنا ، على وجه التقريب ، لو أننا قلنا بدلا من مقام رى كبير ، أو مقام فا كبير ، أو مقام صول صغير ، أو مقام سى صغير الخ ، المقام الكبير للنغمة فا ، والمقام الكبير للنغمة صول ، والمقام الصغير للنغمة سى . . الخ ، مما قد يؤدى بشكل مطلق إلى الشيء نفسه ، بل لعله يكون أكثر دقة .

وطبقا لما لاحظناه فى التطبيق ، أى عند الممارسة ، فإن كل مقام يمكنه أن يستقبل ، عرضا ، بعض نغمات خاصة بمقامات أخرى ، وفى هذه الحالة تسمى هذه النغمات بالمركبات (١) ؛ وإضافة هذه النغمات إلى مقام ما أمر تبيحه المبادىء كما أسلفنا (٢) ؛ وينتج هذا على نحو ما إثر تنغيم مصطنع ؛ وهى رخصة تتطلب عادة الكثير من المهارة الفنية من جانب الشخص الذى يستبيحها لنفسه ، وإلا فإنه قد يجازف بأن يغير من الطبقة بالرغم منه ، وبأن يفسد المقام ، مما قد يبعث على الصدمة ، إذ سيأتى الانتقال مفاجئا ومباغتا .

وتوجد في الموسيقى العربية ، كما توجد في موسيقانا ، قواعد للانتقال من مقام إلى مقام آخر ، أهمها هي التنبيه على الدوام ببعض نغمات تمهيدية ، تهيىء الأذن للتغيير الذي-يزمعون إحداثه في المقام . وهذا الاعداد يتشكل بصفة خاصة من ربط نغمات البحر الذي تقع فيه الدرجة التي يراد أن ينقل إليها السلم ، بنغمات البحر المماثل والمقابل للمقام الذي يراد الدخول فيه ، وبهذه الطريقة يمكن أن نتنقل على التوالى بين كل المقامات ، ثم نعود إلى المقام الذي خرجنا منه ، دون خدش للأذن .

<sup>(</sup>١) مركبات والمفرد مركّبة بمعنى مضافة ، مدخلة ، مكونة من أجزاء . ولهذا السبب فإنه إذا أريد التنبيه على عازف ما بأن يضيف نغمة ما ، ولتكن الرست على سبيل المثال ، إلى مقام آخر خلافه ، فإنه يقال له ، كما حدث معنا : اركب الرست .

<sup>(</sup>٢) انظر المبحث التاسع من الفصل السابق حيث قيل: « ومع ذلك فإن الناس يستخدمون بعضا من نغماتها في تأليف دورات أخرى ، ويكون أثر هذه لطيفا » , وسوف تواتينا الفرصة دون شك لكى نسترعى الانتباه إلى تطبيق هذا المبدأ على بعض الأغنيات العربية التى سنقدمها عما قريب .

هذا هو كل ما استطعنا أن نعرفه حول هذه النقطة ، أو بالأحرى هو كل مابدا لنا أنه جدير بأن نوليه أكبر قدر من الثقة ، فى كل ما قاله لنا الموسيقيون المصريون ، وفيما أسمعونا إياه من الموسيقى .

وسنقدم الأن بعض أمثلة لسلم كل من المقامات ، التي بدا لنا أن هؤلاء الموسيقيين يعرفونها بشكل أفضل من غيرها ؛ وقد دوناها بينا كان هؤلاء يؤدونها بآلاتهم الموسيقية ، وسنميز في ذلك النغمات الرئيسية من النغمات العارضة ، إذ ستكون الأوليات مميزة بدوائر في حين سنميز الأخريات بكرات سوداء .

# أمثلة لطبقة كل واحد من المقامات المعروفة التى يمارسها الموسيقيون المصريون الرست وبقية المقامات

رست قلب الرست قب العراق قب العشيران قب الوي قب الجركاه قب السيكاه قب الدوكاه قب الرست





ويطلق عليه كذلك اسم المير ، حيث يعليه بمقدار فاصلة ثمانية

درکاه







#### المبحث الرابع

# عن الأغنيات الملحنة التي يؤديها الآلاتية ، أى الموسيقيون المحتوفون ، باللغة العربية الدارجة

سبق أن عرفنا من قبل فى فرنسا وانجلترا الكثير من الأغنيات العربية فى لغتها الفصيحة ، ولكننا لانظن أنه قد نقلت قط إلى أوربا ، من قبل ، أغنيات بالعربية الدارجة ، مدونه مع لحنها الموسيقى ، لذلك فإن تلك الأغنيات التى سنقدمها هنا ، من بعد ، سيتحقق لها جدارة السبق بالاضافة إلى مالها من جدارة الأصالة . ومع ذلك فإن ما يمنحها قيمة لا تقدر ، هو أننا نوردها هنا مصحوبة بترجمة فرنسية شاء أن يقدمها لها عن طيب خاطر ، وبرجاء منا ، المستشرق الشهير المسيو سلفستر دى ساسى ، مع إثرائه لها بملاحظات نقدية ، سواء حول اللغة أو حول أسلوب وعادات المصريين ، فى كل مرة تهيأت له المناسبة كى يفعل ذلك (\*) .

ولقد سبق لنا أن قلنا كيف تبدو ألحان هذه الأغنيات معقدة ومضطربة حين يغنيها الموسيقيون المصريون ، وكم هو عسير أن نستخلص نغمات اللحن وسط ركام الزخارف الغريبة والمتضاعفة لأقصى حد ، والتي يثقل بها هؤلاء كاهل اللحن ؛ ولقد

(\*) وزيادة فى الحيطة فقد قمنا بدورنا بترجمة هذه الترجمة الفرنسية نفسها إلى العربية برغم أنها فى الأصل ترجمة لنص عربى ماثل أمامنا . وقد رأينا أن نفعل ذلك بعد تردد طال ، لعدة أسباب ، من بينها ، أننا هنا نقدم رؤية الفرنسيين وفهمهم لنا ، ولأن هذه الترجمة قد تكون عونا لبعض القراء العرب من غير المصريين حيث جاءت هذه الأغنيات باللغة الدارجة لأهل القاهرة فى ذلك الوقت ؛ بالإضافة إلى أن ذلك كان أمرا ضروريا إذا شئنا أن نلم بالتعليقات والشروح التى أوردها لهذه النصوص المسيو سلفستر دى ساسى .

كذلك تعرضت الهوامش المشار إليها والتي جاءت في الأصل الفرنسي لتغييرات طفيفة تقتضيها عملية النقل إلى العربية لنص فرنسي ، هو بدوره شرح وإيضاح لنص كان في الأصل عربيا . وسنتبين ذلك كله عند تقديم نص الأغنيات المشار إليها ، فيما بعد . ( المترجم )

عرفنا كذلك بالوسائل التي استخدمناها لاكتشاف وتدوين النغم البسيط والحقيقي لهذه الأغنيات ، وقدمنا كذلك بيانا بالاحتياطات التي اتخذناها كي نستوثق من دقة نسخنا ، ولهذا السبب فقد كان من السهل علينا أن نقدم هذه الألحان مدونة بهذه الطريقة أو بتلك ، وإذا كنا قد فضلنا الطريقة الأسنهل ، فلأنها تبدو في الوقت نفسه هي الطريقة الأكثر وضوحا ، بالإضافة إلى أن تأثير الطريقة الأخرى لن يكون أقل تنفيرا للعين ، كما هو عليه اللحن نفسه بالنسبة للأذن ، وبالإضافة لذلك ، فلكي يتصور المرء ما هية الزخارف التي وجدنا أن الواجب يقتضي منا أن نحذفها ، فيكفي أن نقول إنها تتمثل في تحميل الصوت ، بنقله من نغمة لأخرى ، مرورا بكل النغمات الوسيطة أو بتقديم نغمات سريعة متعاقبة ، ومرتعشة ، في مقطع واحد مع عبور هذه الدرجات أو الانتقالات نفسها ، ثم بعد أن يصل بنا المغنى إلى نقطة الارتكاز في اللحن ، فإنه يعود يترنم من جديد بصوت مرتعش بزغردات (\*) أو توقيعات ، أو يعمد في أغلب الأحيان لأن يقدم حواشي أخرى ، أو زخارف غير قابلة للتحديد بسبب غرابتها أو شذوذها المسرفين ، وبخلاف ذلك يقوم المغنون بإضافة بعض السوابق أو اللواحق ( \* \* ) من عندياتهم ، عند نهاية فقرات الغناء ( الكوبليهات ) ، مضيفين بذلك إلى اللحن كلمات من تأليفهم، حسبا يتراءي لمزاجهم مثل ياعين ياليل. يالاللي . . الخ . مكررين هذه الكلمات عدة مرات بقدر ما يحلو لهم ، لكي يطيلوا من سوابقهم أو من لواحقهم ، وقد وجدنا أن علينا أن نستبعد كل هذه الأشياء التي لا تتصل قط بالفن ، منظورا إليه في حد ذاته ، ولولا ذلك لتغيرت الأوضاع ، ولوجدنا أنفسنا مضطرين لأن ننسخ هنا كل لحن بالطريقتين اللتين نسخناه بهما في البداية لأنفسنا ، وقد لا يحمد لنا القراء كثيرا أن أضعنا عليهم وقتا وحيزا مضاعفين ، بسبب عدم استطاعتنا الاقتصاد فيهما ؟ مع أن هذا الاقتصاد في الوقت والحيز ، أمر لابد منه حتى لا نضطر للتضحية بأشياء أكثر إثارة للاهتام ، لا يزال علينا أن تتناولها .

(\*) الزغردة هي تكرار لحنين بسرعة . ( المترجم ) . [ الاصطلاح الشائع فَرْدَشَهُ ( المراجع ) ]

<sup>(\*\*)</sup> وهي جمل أو لوازم موسيقية تسبق الغناء أو تعقبه . ( المترجم ) .

ولم نستطع أن نعفى أنفسنا ، عند نسخنا الأغنيات التالية ، من أن نستخدم الاشارات التى استخدمناها من قبل ، للإشارة إلى أثلاث التونات الصاعدة وأثلاث التونات الهابطة ولولا ذلك لكان مستحيلا علينا أن نقدم لحن هذه الأغنيات بمثل هذه الدقة الصارمة التى تحقق بها الأمر ؛ بل إن هذه الألحان كانت ستصبح شيئا آخر ، بحيث يستحيل التعرف عليها ، لو لم نكن قد بذلنا أكبر قدر من العناية ، فى ألا نهمل هذه التحوطات التى لا غنى عنها ، أو لو أننا كنا قد استخدمنا مكان أثلاث التونات نصف التون الصغير المستخدم عندنا ، وفى مكان ثلثى التون نصف التون الكبير الذى نستخدمه ، فمهما يكن تأثير ذلك ضعيفا فإنه محسوس بدرجة كافية عند الأداء ، حتى أنه لا ينبغى علينا مطلقا أن نخلط بين ثلث التون ( عند العرب ) ونصف التون الصغير ( عندنا ) ، والذى له فاصلة أكبر قوة ، ولا بين ثلثى التون ( عند العرب ) ونصف التون الكبير ( عندنا ) ، والذى له فاصلة أقل قوة (١٠) . التون ( عند العرب ) ونصف التون الكبير ( عندنا ) ، والذى ( اللحن ) ، يتغير فى ولقد اكتسبنا ، بخبرتنا الخاصة ، اليقين بأن الميلودى ( اللحن ) ، يتغير فى

التون الواحد: ٩ فاصلات.

🏲 التون : ٦ فاصلات .

ل التون الكبير : ٥ فاصلات .

 $\frac{1}{7}$  التون الصغير : ٤ فاصلات .

التون : ٣ فاصلات . 🛣

وهكذا نرى بوضوح أن نصف التون الكبير أقل قوة بمقدار فاصلة واحدة عن ثلثى التون ، وأن ثلث التون أقل قوة كذلك بمقدار فاصلة عن نصف التون الصغير .

<sup>(</sup>١) يقسم العرب التون مثلما نفعل إلى تسعة أجزاء ، نطلق عليها ، تقليدا للإغريق اسم فاصلات ( فاصلة : Comma ) ؛ وكل ثلاث فاصلات يشكلن ثلث تون ، إذن فثلث التون أضعف من نصف التون الصغير عندنا إذ يتكون الأنحير من أربع فاصلات ؛ كما أن كل ست فاصلات يشكلن ثلثى تون ، وهو أقوى من نصف التون الكبير عندنا ، ذلك الذى لا يشتمل إلا على خمس فاصلات ، وحين نقابل تقسيماتنا للتون بتقسيم العرب له ، معبرين عن الأمر بالفاصلات فسنجد لدينا هذه العلاقة :

طابعه ، بشكل مطلق ، بمجرد أن نحل واحدة من تقسيماتنا للتون ، في محل تقسيم للتون ارتضاه العرب .

وقد كنا نظن ، قبل أن نستوثق من أنه توجد في الواقع ، في السلم الموسيقي عند هذه الشعوب ، فواصل مشابهة لتلك التي انتهينا من الحديث عنها ، أن التأثير المزعج الذي كان يحدثه فينا غناء الموسيقيين المصريين أو الآلاتية (۱) يعود إلى قلة مهارة هؤلاء ، أو إلى رداءة صوتهم ، الذي لم يكن لا بالواضح ولا بالواتق من نفسه ، أو أنه يعود إلى عيب خِلْقي ، جعل أصواتهم وآذانهم خاطئة .

وهكذا ، فعندما كان يتم الأداء بواسطة ثلث التون الصاعدة مع زيادة رافعة ، كنا ندون اللحن بالمقام الكبير ، وعندما كنا نؤديه على هذا النحو أمام صديقنا المغنى كان يرى أننا نغنيه خطأ ، وقد تبينا بأنفسنا أن اللحن الذى نؤديه ذو طابع بالغ الاختلاف عن اللحن الذى يقدمه الآلاتي ، وعندما كنا نستبعد الرافعة يصبح اللحن من المقام الصغير ويقول لنا الآلاتي إننا لم (نمسك) اللحن جيدا ، وكنا في واقع الأمر نحس بأن اللحن لم يعد له نفس الطابع ، أو نفس اللون ، الذى يعطيه له الآلاتي المصرى عندما يغنيه ، ومهما يكن قد بدا هذا الاختلاف لنا غريباً فقد استوجب الأمر أن نعترف بضرورته ، لكننا لم نكن نعرف كيف نعبر عنه .

وقد أمكننا فقط عن طريق تفحص الجدول الموسيقى للآلات الموسيقية فى مصر ،، وبخاصة تلك الآلات التي ينقسم بعضها إلى ملامس ثابته ، أن نتبين أن البغمات لم تكن تتتابع ، مثلما تتتابع نغماتنا ، على شكل تونات وأنصاف

<sup>(</sup>١) آلاتية ، والمفرد : آلاتى ، وترجمتها الحرفية : العارف على الآلات الموسيقية ؛ إذ أنى هذا الاسم من كلمة آلات والمفرد آلة . ويسمى الموسيقيون بهدا الاسم لأنهم لا يغنول مهللقا دون أن تصحبهم آلة موسيقية ، ولأن مهنتهم ، فصلا عن ذلك ، هى العزف على الآلات الموسيقية .

تونات ، وحينئذ أدركنا أن التون يشتمل على أربع درجات ، وثلاث فواصل ، يساوى مدى كل واحدة منها ثلث التون ، واقتنعنا في النهاية أن هذه الفاصلة التي لم نكن قد استطعنا تقديرها حق قدرها في غناء صديقنا الآلاتي ، والتي هي أصغر من نصف توننا الصغير إنما هي ثلث التون ، وبعد ذلك أخذت المخطوطات التي تدور حول نظرية الموسيقي العربية تؤكد لنا هذا الاعتقاد ، ولم نتردد في استخدام علامات جديدة للاشارة إلى الفواصل التي هي أصغر من تلك التي يتكون منها السلم العام لنظامنا الموسيقي ، وفي أن نعطى قيمة أخرى للرافعة وللخافضة اللتين استبعدناهما ، بأن مثلنا بالأولى ثلثي التون الصاعدين ، وبالأخرى ثلثي التون الهابطين ؛ بهذه الطريقة أمكننا أن ندون بدقة كل الألحان التي سمعناها ، ولهذا السبب فإننا نتجاسم على التأكيد بأن ألحان الأغنيات ، التي نقدمها هنا ، تتطابق كل التطابق ليس مع هذا الغناء الخارج عن المعقولية لهؤلاء الذين قد أسمعونا إياها ، وإنما مع اللحن البسيط ( الميلودي ) الذي يكوّنها ، لكن ما كنا نرغب في تدوينه ، زيادة على ذلك - لو أن ذلك كان ممكنا - إنما هو نبرة العفوية والرخاوة التي يعبر بها هؤلاء المغنون عن الشهوة الحسية الشائعة في غالبية هذه الأغنيات ، ومع ذلك فإننا سنتحاشى أن نقدم الشهوانية غير العفيفة ، والتي يحلو لهم أن يضيفوها إلى كلمات فظة ونابية ، والتي لا تنفث إلا حبا فاحشا فظا لا حشمة فيه ، بل هو في غالب الأحيان أمر تعافه النفس (١).

# أغنيات الآلاتية مقام الرست ، إيقاع المصمودى « يبدأ هذا اللحن على الدرجة الثالثة المسماه سيكاه »

<sup>(</sup>١) هنا ، كما في مواضع أخرى من الأغنيات ، يلاحظ وجود مقطع صوتى أضافه المغنى من عندياته إلى الكلمة وذلك حتى يجعل الكلمات متوافقة مع اللحن ؛ وفي بعض الأحيان كذلك ، وللدافع نفسه ، تحذف مقاطع صوتية ، كما يمكننا أن نلاحظ في الكلمة الأخيرة من هذا الكوبليه . ( فيوتو ) .

حركة معتدلة



رست



 $( \ )$ 

يا لابسين الشيشيكلي(١)،

ومحزمين بالكشميري ،

حبيت جميل بنهودرمّان ؟

مثل الجميل ما رأت عيني .

الترجمة « الفرنسية » : ( أنتم يا من تلبسون أقمشة محلاة بالورود ، ويامن تلبسون حزاما من الكشمير : لقد أحبيت جميلا له صدر يشبه الرمان ، لم تر عيناى ، طيلة حياتى ، مثل جماله )

(7)

يا أبيض ويا لون الياسمين ، يالّل<sub>ى(٢)</sub> على الصب لاحظ ؛

(۱) شیشِکْلی ، تحریف للکلمة الترکیة جِجِکلو ، أی المزدان بالورود . ( سلفستر دی ساسی ) .

(٢) اللي ، كلمة دارجة تقابل كلمة : الذي . ( ساسي ) .

وحياة عيونك والوجنات ، أنا أسير اللواحظ .

الترجمة « الفرنسية » : « أنت أيتها البيضاء ، يا من تضارعين لون الياسمين ، أنت يامن تعرفين الحب الذي أكنه ، أقسم بحياة عينيك وخدودك ، أننى عبد لنظراتك » .

( ۳ ) الحمر<sup>(۱)</sup> والورد الأحمر ، بیتغزّلوا<sup>(۲)</sup> فی خدودك ؛ نادیت من عظم وجدی ، یاشبكتی من عیونك .

الترجمة « الفرنسية » : « الخمر والورد الأحمر يبدوان وكأنهما يتحدثان عن خدودك ؛ وفي ذروة فرحتى النشوانة صحت : آه كم أن عينيك بالنسبة لى شباك لا يمكن تجنبها » .

( ٤ ) قال لى غزالى أدين جيت ، وافعل كما تختار فى ؛ وأركبك صدر برمان ، وتحل دكة ألفيّة .

<sup>(</sup>۱) كلمة الخمر هنا محمولة على معناها المجازى ، وهى تعنى نشوة الحب ، ونار الشهوة التى يتوهج معها لون الوجه . وهذا هو المعنى الذى قدمه لنا المصريون تفسيرا لهذه الكلمة . ( فيوتو ) .

<sup>(</sup>٢) يغزلوا بمعنى يتحدثون كما تشقشق العصافير ، أى يقولون غزليات . ويظن السيد ميشيل صباغ أن من الواجب أن تقرأ الكلمة على أنها يغرزوا بمعنى يغرسون ، ولكننى لم أتقبل قط هذا التفسير الذى لا يتناسب مع فكرة الخمر .

الترجمة « الفرنسية » : «فقالت لى غزالتى ، هأنذى (١) : لقد جئت ساعية إليك ، فتصرف معى كا يحلو لك ، سأضعك فوق هذا الصدر الذى يزدان برمانتين ، وستحل حزاما مطرزا وملونا بألف لون (٢)»



(۱) أدين أو أديني بمعنى هأنذا (أو هأنذي) ؛ ولا يستخدم هذا التعبير إلا في مصر . ( ساسي )

(۲) دكة أو بالأصح تكة ، كلمة من أصل فارسي ، وتعنى حرفيا القيطان الذى يمر داخل مجرى والذى يستخدم فى ضم أعلى السروال وعقده . أما بخصوص كلمة ألفى والتى ينبغى أن تكتب ألفية فتعنى حرفيا : التى يوجد بها ألف ؛ أى المطرزة بألف، لون ؛ ولعلها تعنى كذلك : التى يبلغ ثمنها ألف قرش أسبانى ( أى ألف ريال ) ( سلفستر دى ساسى ) .

ملاحظة : أما الدكة أو الديكة كما يلفظها أهل القاهرة فهى عند فقراء الناس تتكون من عصابة من قماش تتفاوت درجة سمكها ، وتمر من مجرى ينتهى به سروال واسع بالغ الطول ترتديه النسوة تحت قميصهن ؛ وهو مفتوح من الأمام ، ويضم بواسطة هذه الدكة التى يعقدونها بصنع حلقتين متقابلتين نترك أطرافهما مدلاة ؛ أما هذه التكة نفسها عند النساء الثريات فتتكون من شريط طويل وعريض مصنوع من موسيلين بالغ النعومة ، مطرز في العادة بحرير ذى ألوان متنوعة بترتر من الذهب والفضة . وترتدى النسوة الثريات كذلك فوق التكة بنطالا بالغ الطول من اخرير يسمى الشنتيان .

(۱) اسأل على اللى يعزوك (۱)، استوحشوا لغيابك ؛ يتبسموا حين يروك ؛ وان غبت ردوا جوابك

الترجمة « الفرنسية » : « انشد أخبار من يقدرونك ، ومن يؤسيهم غيابك وتفعمهم رؤيتك بالفرح ، ويستجيبون لطلبك مهما تكن ا بعيدا عنهم »

(Y)

یابدر یاسهم اللواحظ ، صابوا الشجی فی فؤاده ؛ جُدْ له بقبلة من فمك ، یشفی ویبلغ مراده

الترجمة « الفرنسية » : أيها ( الجمال الشبيه بـ ) القمر في تمامه ، إن سهام عينيك قد أصابت الشقى وأدمت قلبه ، فاسمح له بقبلة من فيك ، وبذلك يشفى وتتحقق أمانيه»

(T)

أهيف طاف بالكؤس ، وجهه أخجل الشموس ؛ ثغرة باسم النفوس ، جمع الشهد والمدام .

الترجمة « الفرنسية » : « جميل رشيق القوام ، حمل الكئوس وطاف بها ، وقد جعل وجهه ( الجميل ) الشمس تحمر خجلا ، إن فمه

يأسر النفوس ، فهو يجمع بين حلاوة العسل وطلاوة الخمر » (١) .

(1)

عَلَّني ببنت الكروم ، شادن من بني الكرام ؛

خمرة تذهب الهموم ،

کم فتی حبها وهام .

الترجمة « الفرنسية » : « إن شادنا ( نوع من الأيائل ) ينحدر من سلالة كريمة ، قد قدّم إلى (٢) عصير العنب ، هي الخمرة التي تبدد الهموم ، آه . كم أحب هذه الخمر آخرون ، وكم أصابهم بسبب حبها الجنون » .

### أغنية من الملبروك « اتخذت شكل الغناء العربي على يد المصريين » <sup>(٣)</sup>

(۱) يكاد الأمر يقتضى منا على الدوام أن نحمل على المعنى المجازى ، كل التلميحات التى تتصل بالخمر أو الكروم ، ذلك أن الشعراء العرب لا يكفون ؛ برغم تحريم الدين الاسلامى لشرب الخمر ، عن استخدام هذه التعبيرات فى غالبية الأحيان للإشارة إلى اللذة الحسية أو إلى الشيء الذي يتسبب فيها أو يوحى بها ، وعلى هذا النحو ، ينبغى كذلك أن نفهم كلمات : الخمر ، بنت الكروم ... الخ . (فيوتو) .

(٢) من الجدير بالذكر أن نلاحظ هنا ، وبصفة عامة ، في هذه الأغنية ، وفي الأغنيات التي تليها أن الأمر يتصل بمعشوقة أو حبيبة برغم مجيء الكلمات التي تتصل بشخص المحبوب ، في صيغة المذكر ؟ ذلك أن الشرقيين طبقا للعادة التي اعتادوها بأن لا يتحدثون قط عن نسائهم ، يحلون المذكر في محل المؤنث عند الحديث . ( سلفستر دي ساسي )

(٣) ألفت هذه الأغنية أثناء إقامتنا بمصر ، ولكن لحنها كان شائعا من قبل ، وكان يؤدى مع كلمات أخرى . وقد نقل هذا اللحن إلى مصر ، طبقا لما قبل لنا ، عن طريق تجار يونانيين . ويحتمل أن يكون التحريف قد نال منه قبل انتقاله إلى مصر ؛ ذلك أن العبارات التي يلاحظها المرء فيه لا تنتمي قط إلى أذواق المصريين ولا تتفق مع أساليبهم الموسيقية .

#### مقام رست

المنافر المنا

يا تمر تمرتين يا كويستو يا بونو <sup>(١)</sup> .

الترجمة « الفرنسية » : « أيها الرقيب المتعنت ، إليك عني ؛ فحب

(١) تتفق عبارة : يا تمر تمرتين مع النغمات :

ميرون تون – تون – ميرونتين .

ولهذا فإنني استنتج أن من الواجب أن نكتب عبارة باكويستو يابونو على النحو التالى ( والترجمة هنا بتصرف يقتضيه الحال ) :

#### Ya Koueys Sitoya Bono

بمعنى : أوه ! كم هو لطيف هذا المواطن ( ستوايان ، Citoyen ) بونو ، فكلمة ستوايا Sitoya هى فى رأيى تحريف لكلمة Citoyen ( ستوابان ) وأن بونو Bono هو اختصار أو تحريف لاسم القائد العام بونابرت . ( سلفستر دى ساسى ) .

هذا الجميل قد أهلكنى ؛ فلو أن شاء أن يذيبنى فوق جمرات الفحم الملتهبة ؛ كلاّ فحتى لو ذهبت فى ذلك حياتى ، فلن أكف عن التعلق به ... يا تمر » .
وجه الجميل بينور (١) ( تكرر ) ،
جل الذى قد صور ( تكرر ) ؛
وأنا عليه بدور ،
شرع الهوى وياه (٢)

الترجمة « الفرنسية » : «وجه هذا الجميل ينشر ضوء النهار ، المجد لخالقه ، سأجأ معه لكل قوانين الحب حتى أحصل على الأنصاف من قسوته . . يا تمر »

( ٣ ) الساق مثل اللولى<sup>(٣)</sup> ( تكرر ) ، والشنتيان دابولى ( تكرر ) ؛ لما سكر<sup>(٤)</sup> حله لى .

(۱) بينور: الباء التي تبدأ الكلمة هي نوع من أداة تسبق الجزء الثابت من الكلمة ؛ وتوضع في الاستعمال الدارج قبل أشخاص أفعال الماضي المبهم لكي تعطيه دلالة الحاضر؛ ونفس الحال مع كلمة بدور وأصلها بأدور التي تقوم مقام أدور ( بمعنى أبحث ) .

(٢) وياه والمقصود هنا : معه . انظر مؤلفنا Chrestomathie arabe ، الجزء الثالث ، ص ٢٤٤ .

(٣) لولى ، في موضع : لؤلؤ أو لؤلؤة . ( ساسي )

(٤) سكر (بكسر السين فالكاف) ، وتعنى هنا خصوصا الانتشاء من الخمر ؛ ولابد أن نفهم الأمر هنا على أنه نشوة الحب . وهذا التعبير نتيجة طبيعية للملاحظة التي سبق أن سقناها عن كلمتي خمر وكروم الح ، والتي أوردناها في هوامش الأغنية السابقة (الهامش رقم ١، ص١٣١)

ولعبت أنا وياه . ياتمر .

الترجمة « الفرنسية » : «فخذها مثل لؤلؤة (أى له بياض اللؤلؤة) ؛ أما بنطلونها فمن الدابولى (١) وعندما بلغت حالة النشوة ، فكت حزامها وتسريت معها ...يا تمر »

( 1)

قُوام حبیبی مایس (تکرر)، وجفن عینه ناعس (تکرر)؛ ما احلاه فی الملابس، والله جمیل تیاه<sup>(۲)</sup>.

ياتمر .

الترجمة « الفرنسيية » : «محبوبتى دقيقة القوام ؛ ورموش عينيها تطبقان في نعاس : كم تجملها المفاتن حين ترتدى ملابسها ؛ بحق الله . يا نحبوبى من جميل فخور ولطيف . يا تمر »

(0)

یالابس اللیمونی ( تکرر ) ، عُذَالی فیك لامونی ( تکرر ) ؛ نانا جفا یا عیونی<sup>(۳)</sup> ،

<sup>(</sup>۱) هو نوع من قماش خفيف من الحرير والقطن ، مخطط بألوان عدة ، ويعسنع في دمشق . ( ساسي ) ؛ والحديث هنا يدور حول الشنتيان الذي سبقت الاشارة إليه في الهامش رقم ۲ ، ص ۱۳۰ .

<sup>(</sup>٢) كلمة تياه تعنى في وقت معا : شيء من الفخار والتباهي ، ومن الرقة والدلال. ( سلفستر دى ساسي )

<sup>(</sup>٣) نانا أو نانه ، كلمة من اللغة الدارجة في مصر ، تعبر عما تعنيه كلمة :كفي بالعربية الفصحي .

لك ثغر ما أحلاه . يا تم

الترجمة « الفرنسية » : « أنتِ يامن ترتدين ملابس من قماش برتقالى اللون ، لقد لامنى الغرماء على حبى لك ، آه يا عينى ، كفى إبداء للقسوة معى ، كم أن لفمك مفاتن تعز على الوصف . يا تمر : »

(1)

الحب قاسی وله ناس (تکرر)، أعیا الطبیب المداوی (تکرر)؛ یا مُدّعی الحب قل حاس<sup>(۱)</sup>، هِیاً (۲) المحبة دعاوی ؟

یا تمر

الترجمة « الفرنسية » : « الحب قاس ، وهناك من بين من جرحهم الحب أناس لم تُجْدِ معهم عناية وعلاج الطبيب المعالج ، وأنت يامن تتظاهر بحب لا تشعر به : كفى ، فالحب ليس موضوعا للتبجح ولمزاعم لا جدوى منها . يا تمر »

(Y)

یا من یجی یتفرج ( تکرر ) .

And the second s

(۱) حاس ، كلمة من اللغة العامية وتعنى : ابتعد ، انسحب . فمثلا إذا ما وقع رجل فى أيدى أناس يسيئون معاملته وصرخ ينادى من ينجده ، فإن من يأتى لنجدته سيصبح فيمن يسيئون معاملته : حاس عن فلان .

وهذه الكلمة التي يلفظونها حوش في اللغة الدارجة لأهل القاهرة تستخدم في غالبية الأحيان بمعنى : ارجع ، ابتعد أكثر مما تستخدم لمعنى آخر . وقد بدا لنا أنهم عادة لا يستخدمون هذا التعبير إلا بدافع من الازدراء ، أو على الأقل بفعل الفة بالغة .

(٢) أحللت كلمة ليس محل كلمة هيا التي نقرؤها في النص الأصلي إذ بدت لنا عديمة المعنى ؛ ولعله قد أريد أن تكتب كلمة هل ؛ أى : هل الحب مجرد مزاعم أو ادعاءات ( والترجمة بتصرف يقتضيه السياق كما أننا أبقينا على كلمة هيّا لوضوح معناها بالنسبة لنا ولمطابقتها للحال أكتر من كلمة ليس .

على نهود بمدرج<sup>(١)</sup> ( تكرر ) ؛ سيدى الحليوه حِرج ، ما حدشى يعلاه <sup>(٢)</sup> . يا تمر

الترجمة « الفرنسية » : « أنت يامن تجول بعينيك فوق هذا الصدر وهذا الشعر المتموج : إن معشوقتى ، موضع حبى ، قد رفضت أن يتجاسر كائن من يكون على أن يلمسها ، يا تمر »

( \lambda )

محبوب قلبی جانی (تکرر)، بورد خده جانی (تکرر)، ولحبه ألجانی، والله جمیل تیاه. یا تمر.

(١) يرى السيد مشيل صباغ أنه ينبغى القول! على جبين بمدرج، أى فوق جبهة صفف الشعر عليها بعناية . وقد وجدت فى نبذة من ترجمة ايطالية أن المعنى هو: بنهود وبشعر مصفف الشعر عليها بعناية . وقد وجدت في نبذة من ترجمة . (ساسى)

(٢) ما حدش بمعنى لا أحد ، بإضافة حرف الشين ، وهو يأتى من شي بمعنى شيء ، وذلك في غالبية الأحيان ، في اللغة الدارجة ، عند تكوين الجمل الاستفهامية والمنفية . (سلفستر دى ساسي ) . وهذا التعبير في اللغة الدارجة يعنى نفس ما تعنيه كلمة nemo في اللاتينية وكلمة وحدى ساسي ) . وهذا التعبير في اللغة الدارجة يعنى باللغة الدارجة : كائنا ما كان ، أو كائنا من يكون طبقا لمقتضى الحال . وقد استوثقنا من صحة ذلك من الاجابة التي قدمها لنا واحد من أمهر النحاة في القاهرة حين سألناه عما تعنيه الشين أو كلمة شي التي تضاف عادة في اللغة الدارجة عند نهاية الكلمات العربية فأجاب « بأن الشين هي اختصار لكلمة شيء في حالة تشبه المعنى : كائنا من يكون » ومن جهة أخرى فإن هذا التفسير يتطابق مع المعنى الذي يقدمه المسيو سيلفستر دى ساسي لكلمة ماحدش . ويستطيع المرء في الواقع ، وبدون أن يحرف المعنى العربي أن يترجم كلمة شي أو الشين فقط إلى المعنى كائنا من يكون ، في كل مرة العربي أن يترجم كلمة شي أو الشين فقط إلى المعنى كائنا من يكون ، في كل مرة تضاف فيها دده الكلمة ، في اللغة الدارجة ، إلى نهاية الكلمات . (فيوتو) .

الترجمة « الفرنسية » : « قد جاء يرانى من يهواه قلبى ، بورود خديه ، فأرغمنى أن أوقف عليه حبى ؛ بحق الله كم هو جميل فخور ورقيق ذو دلال . يا تمر »

مقام عشاق



(\*) فى الأصل لتتميم .. الخ ، ولعله خطأ فى النقل لأن الكسر فى الوزن والاضطراب فى المعنى بالغا الوضوح كما كانت يا مايسا فى الأصل يا مايس والخطأ النحوى واضح كذلك .
( المترجم )

(۱) يبدو أن الآلاتي قد أضاف بعد البيت الأول كلمات : يا عيني على الشبجون . ( فيوتو ) الترجمة « الفرنسية » : « لقد تجاوز ضيقى كل حد ، أنت يا رهيف ، يامن تميل بفعل حركاته الرشيقة الأغصان الحنون ، متى يتم وصالى بمعشوقتى ، حتى أضع نهاية للعذابات التى سلبت الراحة من جفنى »

(Y)

قسما به وحیاته ،

وبما حواه من الفنون ،

إن زارني متسترا،

قرت بزورته العيون ،

الترجمة «الفرنسية »: «أقسم بالمحبوب الغالى وبحياته ، وبكل ماله من مواهب: أنه إذا مازارني خفية فستبهج رؤيته عيني وستفعمهما بالسرور »

مقام نيروز جركاه



(۱) يدخل اللحن هنا في مقام الكردان ، وهو مقام ذو وحدة ثمانية حادة من مقام الرست . وإذ خشى الآلاتى الذى أملانا هذه الأغنية ، والتي كررناها عليه بعد أن نسخناها أن نتمكن من تدوين نوتة هدا الفاصل بدقة ، فقد صاح بنا ، كأنما رغما عنه ، في اللحظة التي بلغنا فيها هذا الموضع : اربط الكردان ؛ ولدهشته الشديدة لم يكن قد فاتنا أن نربط الكردان .



(1)

ظهرت علیك صبابتی ، من بعد كانت خافیة ، ألبستی ثوب السقام ، یلبسك ثوب العافیة .

الترجمة « الفرنسية » : « إن حبى الذى احتفظت لك به خافيا لوقت طويل ، قد بان فى النهاية لعينيك . لقد غطيتنى بثوب كتابة قاتل ، فهل لك أن تتدثر بثياب الصحة التامة »

(۲) ولقد أتى لك عاشقا يرجو وصالك شافيه فبنور وجهك سيدى لا تفضحن عيوبه

الترجمة الفرنسية: « ولقد سعى حبيبك إليك ، يدفعه الأمل فى أن يجد شفاءه فى بهجة ما يحب ؛ فيا معشوقة قلبه ، إنه يستحلفك بضياء وجهك ألا تفضحي نقاط ضعفه » .

(١) الجزء الباق ، بدءا من كلمة يا عين التي أضافها على نحو ما يحدث في غالبية الأحيان ، مستعار من الكوبليه الثانى ؛ لكن يكاد يصبح من الصعب أن نتعرف على البيتين الأحيين ، بفعل الطريقة التي قيلا بها ، وقد نقلناهما إملائيا بأمانة تامة .

( فيوتو )

مقام عراق TON D'E'RÂQ.



قم عاطنی صرف التسنیم ملا الکؤس فما لتجدید الأفراح إلا القدیم واسعی العروس معی العروس ورسً فینا بالأقداح مرّ النسیم

الترجمة الفرنسية : « انهض وأعطنى خمر نجوم الذُّرى ، واملاً بها كأسى ؛ فليس بمقدور شيء أن يؤجج مسراتى من جديد إلا خمر · معتقة . فيا ابنة غزالة حنون قدمى ، لنا هذا الرحيق على نحو ما تفعل كاعب تزوجت حديثا ؛ مرّرى الكأس بيننا ، وليكن مرورها في رقة الأنسام » .

(٢) راح بها عهد التكليم ضمن الطروس مشحونة منها الألواح قبل الكليم تعيد فى الأكباد الهيم وفى النفوس من قبل نشأت الأوراح

روح النعيم<sup>(١)</sup>

الترجمة الفرنسية : « تذكرنا الخمر بلقاءات الرب بموسى ، وتوحى بكلمات جديرة بأن تدون في الكتب (المقدسة) ، فقبل مجيء هذا النبي كانت الألواح زاخرة بالفعل بالخطابات التي أوحي بها هذا الرحيق الثمين ؟ فهو يعيد الحياة إلى القلوب وإلى العشاق المساكين بأن ينفخ في الأرواح بعضا من الفرح ؛ وهذه السطوة المقدسة قد أخذ هذا المرحيق يمارسها حتى من قبل أن تبعث نفخة الخالق ذواتنا الفانية » .

(T)

باكر إلى الروض الممطور

وقت الصباح فقد أتانا بالنوار

فصل الربيع

والطل كالدر المنثور

بالمسك فاح

والغيث قدعم الأقطار

غیث مریع

الترجمة الفرنسية : « بادر بالتوجه في الصباح الباكر إلى هذه الحديقة التي ترويها مياه السماء ، فقد جاء الربيع يصحبنا بالورود ؛ أما قطرات الندي ، الشبيهة بلآليء منتثرة ، فتفوح منها رائحة المسك ، وتحيل كل الأرض إلى مرعى تكسوه خضرة يانعة ».

<sup>(</sup>١) هذا المقطع بالغ الغموض ، وقد اضطررت لاجتزائه كي أقدم التلميحات التي تعبر عنها كلمات : التكليم ، الألواح ، الكليم ، وهي تتصل جميعا بأحاذيث موسى مع الرب وبألواح الشريعة . أما الجزء الثاني من المقطع نفسه فيشير إلى خلق الانسان ، الذي دبت الحياة في جسده بفعل نفخة من الله ؛ وهو يتضمن مبالغة ، أو تطرفا في التعبير ، مبالغا فيه للغاية ، من ذلك النو ع الذي يسميه العرب : غلو وإغراق .

BIBLIOTHECA MEXAMORAMI

والورود كالكم المزرور يحكى الأقاح<sup>(١)</sup> وأنشدت عجم الأطيار فى البديع والبان من أجل التسليم محنى الرءوس وشم وجنات التفاح تحيى الرميم

(1)

الترجمة « الفرنسية » : « أما الورد الشبيه بكم أقفلت أزراره فيحاكى زهور الاقحوان ، أما الطيور بلغاتها العجيبة فتتنافس فى الفصاحة ، أما أغصان البان فتحنى الرأس تحيه لنا ، في حين تبعث الرائحة التي تفوح من خدود التفاح المعطر ، الحياة في رماد الموتى » مقام البوى

ايقاع دويك



(١) أقاح جمع كلمة أقحوال ؛ وقد احتذيت التفسير الشائع عندما ترجمت هذه الكلمة بكلمة الكلمة ويشير الشعراء في بكلمة Camomille ؛ وإن كنت أجهل ما إن كانت هذه الترجمة صحيحة . ويشير الشعراء في غالبية الأحيان إلى هذه الزهرة . ( ساسي )

(٢) حيث كان هذا اللحن ، الذى يؤديه عادة الموسيقيون وغيرهم من أبناء البلاد ، أقل زخوفية وباروكية وغرابة عما نجد عليها زخارف الأغنيات العربية الأخرى ، فقد أخذنا على عاتقنا أن ندون هذه الزخارف ؛ وبرغم أنها لا تشوه اللحن الأساسى ( الميلودى ) بقدر ما تفعل الزخارف الأخرى ، فإن كل النغمات مثقلة بالحواشى حتى لتشكل كل جملة موسيقية رولادا كاملا ( تعاقب سريع للنغمات في وقت واحد ) ، وحتى أن اللحن البسيط يوجد مغلفا بشدة ولدرجة لا يستطيع معها أن يبين . ( فيوتو )

الترجمة الفرنسية : : «محبوبي تغطى رأسه قبعة ؛ والعقدة والورود تزين سرواله (٣) ( الشنتيان ) ، أردت أن أقبله فقال بالايطالية

(۱) هذه الكلمة : إسبيطة ، تحل هنا محل كلمة اسبيتيتا espeteta وهي نفسها الكلمة الايطالية أسبتا aspetta بعد تحريفها .

<sup>(</sup>٢) لا يوجد سوى هذين النوعين من اللازمات ( اللازمة ) أما ما يزيد على ذلك فقد أضافه النساخ العرب . ( فيوتو )

<sup>(</sup>٣) المعنى الحرفى : حزامه ؛ انظر ما سبق ، الهامش رقم ٩ من أغنية يا لابسين الشيشكلى . ( ساسي )

انتظر (١) آه كم هي حلوة لغته الايطالية ، ليحمِ الله هذا الشخص الذي له عيون الغزال ، ولتقبلني ياصاحب هذه اللهجة العذبة . ياسلام»

(۲) ما أحسنك يا فرط الرمان لما تنادى بالأمان وفى يدك ماسك الفرمان تبقى الرعية قلبها فرحان يا سلام

الترجمة «الفرنسية »: « كم تكون جميل المنظريا فرط الرمان (٢) عندما تعلن حالة الأمان والعفو العام ، ممسكا الفرمان بيدك! إنك (بذلك ) تعيد الفرحة إلى قلوب الرعايا ... ياسلام!»

(۳) أوحشتنا <sup>(۳)</sup> ياسارى عسكر تشرب القهوة بالسكر وعسكرك داير يسكر

. (١) هذه الكلمة : انتظر ، كان يعبر عنها في الأصل باللغة الإيطالية aspetta .

( ساسي )

(٢) فرط الرمان تحريف لاسم بارتولومى أو بارتيليمى Barthélemi الذى كان القائد العام لجيش الشرق قد أوكل إليه شرطة القاهرة . وحين وجد المصريون هذا الاسم عسير النطق فقد حرفوه إلى فرط الرمان (ساسى)

وتعنى هذه الكلمة فى اللغة الدارجة قشر (كذا) الرمان ( فيوتو ) (٣) تعنى العبارة الأصلية لقد آلمنا غيابك وتسبب فى أسانا ؛ وهى كلمة تقال لمسافر ، للتعبير عن الأسى الذى يحس به ذووه عند رؤيته وهو يرحل . ( ساسى )

ملاحظة : وهى كذلك صيغة تكريم ، ويستخدمونها عادة مثل كلمة صباح الخير ، كا يستعملونها فى العادة أيضا كى يعبروا لشخص ما عن الرغبة القوية التى كانت لديهم لرؤيته ، وكم تأخر تحقيقها إلى أن جاءت هذه اللحظة في النهاية . ( فيوتو )

وفي البلد حبوا النسوان

يا سلام

الترجمة الفرنسية: « لقد تنهدنا شوقا إليك فى غيابك أيها القائد العام ، يامن يشرب البن محلى بالسكر ، ويجوب جنوده المدينة بحثا عن النساء .. ياسلام »

**(**\(\x)

أوحشتنا يا جننار<sup>(١)</sup>

يا جميل يا راخي العذار

وسيفك في مصر دار

ع الغزو والعربان

يا سلام

الترجمة الفرنسية: « لقد تنهدنا شوقا لك فى غيابك أيها الجنرال الجذاب ، يا صاحب الوجنتين اللطيفتين ، يامن تضرب بسيفك فى عاصمة مصر الغز( المماليك ) والعربان . ياسلام »

(°)

أوحشتنا يا جمهور

يا جميل ياراخي الشعور

من يوم جيت مصر فيها نور

زي<sup>(۲)</sup> قنديل من بللور

يا سلام

الترجمة الفرنسية : « لقد تنهدنا شوقا لك في غيابك يا (ممثل ) الجمهورية ياصاحب الشعر بالغ الجمال ؛ فمنذ اليوم الذي دخلت

(١) كلمة جننار هو تحريف لكلمة جنرال .

(٢) كلمة زى في اللهجة الشعبية لأهل القاهرة ترادف كلمة : مثل . (ساسي)

فيه القاهرة ، والمدينة تتلألأ بأضواء تشبه ضوء مصباح من بللور » .

(7)

یاجمهور عسکرك دایر فرحان<sup>(۱)</sup> فی قطع ( دابر ) الغز والعربان یا سلام بونابرته یا سلام ملك السلام<sup>(۲)</sup>

يا سلام

: « ياممثل الجمهورية أن عساكرك الممتلئين بهجة يجوبون كل الانحاء كي يضربوا الترك والعربان ؛ سلام عليك يابونابرت ! سلام عليك ياملك السلام . ياسلام »

(Y)

يارسول الغرام قوم(\*) هات لى أهيف القوام الذى إن نهض يقوم

(١) يبدو البيت الأول من هذا الكوبليه طويلا ، وأظن أن علينا إما أن نحذف كلمة فرحان أو بالأحرى كلمة : داير

(٢) نقرأ فى الأصل ، فى البيت الرابع من هذا الكوبليه عبارة ملك السلام ؛ وقد أضفت قبلها كلمة يا سلام ؛ ولست أدرى ما إن كنت قد أحسنت صنعا (ساسى) . وفى نسخة أخرى من هذه الأغنية العربية نقرأ : ياسلام ، بونابرته ملك الاسلام ؛ أى ! سلام عليك يا بونابرته يا ملك الاسلام ؛ ومع ذلك ، فإن البيت الرابع بالغ القصر لحد يصعب معه غناؤه ، وهو أمر يبرهن على وجود خطأ ما ؛ ويؤدى التصحيح الذى أدخله المسيو دى ساسى إلى اختفاء هذا المخطأ ، ويعطى لهذا البيت الوزن والايقاع اللذين تحتمهما هذه الأغنية . (فيوتو)

(\*) فى الأصل قم وهي وإن كانت أصح من ناحية النحو إلا أن كتابتها بهذه الطريقة تؤدى إلى كسر الوزن والقافية ولذا فضلت كتابتها بالشكل الدارج. ( المترجم )

\_\_\_\_\_

(١) حيث تعد ضخامة الأرداف جمالا في نظر الشرقيين فأظنني قد أحسنت تقديم نهاية الكوبليه . وقد وجدت ترجمة تخالف ذلك في مسودات المسيو فيوتو : « يا رسول الحب أسرع وأحضر لي معشوقة رشيقة وسريعة ، ذلك أن معشوقتي بمنكبيها العريضين لا تستطيع الحركة » ؛ لكن النص العربي لا يحتمل قط هذا المعنى . ونقرأ في الترجمة الإيطالية :

il quale volendo levarsi per alzarsi, impedisce di replicare l'alzarta

ويبدو أن صاحب هذه الترجمة لم يفهم المراد من كلمة ردفه . ( سلفستر دى ساسى ) ملاحظة : أرغمتنا هذه الصعوبات التي ما كنا نظن أن من شأنها أن تبعث على حيرة مستشرق منثل سلفستر دى ساسى على أن نبتعد عن محاولة تبصر المعاني الحرفية للنص :

ا -- فنحن لم نتخيل أن المصريين في أغانيهم ، وعند حديثهم عن محبوباتهم ، كانوا معتادين على ألا يشيروا إليهن في صيغة المؤنث ؛ وهو الأمر الذي لاحظه بحق المسيو سلفستر دى ساسى . ,

٢ — وحيث أن كلمة أهيف التي تعنى قامة خفيفة ، بمشوقة (أو مشيقة ) يمكنها أن تعنى كذلك : سريع ، يقظ ، شجاع ، فقد فضلنا المعنى الأخير لأنه يناسب أفضل ما يناسب رجلا ، وقد استبعدنا المعنى الأول لأن القامة الخفيفة أو النحيلة ، وهي أبعد من أن يجد أحد طلبها في مصر ، لا توحى إلا بالشفقة والازدراء باعتبارها أثرا من آثار الفاقة والحرمان اللذين يتعرض لهما امرؤ ما .

٣ - وبرغم أننا كنا نتبين جيدا معنى كلمة ردف ، فإننا لم نكن قد تمكنا من أن نمسك بالكلمة المعادلة فى اللغة الفرنسية ؛ لكن هذه لم تكن لتفوت المسيو دى ساسى ، وتلك هى الأسباب التى حملتنا على الظن بأن الأمر هنا لا يخص إلا رجلا يمنعه ثقل جسمه من أن يتحرك . أن ينهض .

وفضلا عن ذلك فإن المسيو دى ساسى عندما يزودنا بملاحظاته النقدية فإنه لا يفعل سوى أن يستخدم حقا هو جدير به منذ زمان طويل ، ونحن من جانبنا نكن له أكبر قدر من العرفان .

الترجمة « الفرنسية » : « يارسول الحب انهض وأحضر لى هذه الجميلة ، ذات القامة الهيفاء والتي يمنعها ثقل ردفها من أن تنهض ، عندما تريد النهوض لتقف »

( ۸ ) قم بنا یاسیدی نسکر تحت ظل الیاسمین نقطف الخوخ من علی أمه والعواذل شایفین یا سلام

الترجمة « الفرنسية » : هيا بنا ياسيدى ننتش تحت ظل الياسمين ، سنقطف الخوخ من شجرته ، على مرأى من الحاسدين . يا سلام » أغنية أخرى على نفس اللحن (١)



<sup>(</sup>١) يبدو أن ألحان الموسيقي العربية تعتريها بعض الاختلافات طبقا لتفاوت أوزان الكلمات التي تنطبق عليها .

يانا يانا آه ياحالي

لیلی لیلی یا لَللّٰی

#### الأغنية نفسها ، مقام النوي

(۱) على كلمته مارد على كشميره بماية عددية ما احلا قوامه في لبس الهندية (۱)

الترجمة « الفرنسية » : « مرت معشوقتى بالقرب منى ، توجهت إليها بالحديث ، ولكنها ماردّت قط ؛ كشميرها يساوى مائة قرش عدا ونقدا ، كما أن قامتها جميلة تحت هذه الملابس المصنوعة من أقمشة الهند ، وا أسفاه وا أسفاه أيها الليل! أيها الليل! أية ليلة تلك التى قضيتها!

(١) أي من الموسلين أو من قماش القطن .

(۲) محبوبی له خال فوق خده والألحاظ تجرح مع قده أسر انسالان الم

أهيف مافي الغزلان نده زاد بي فرحي لما جاني

. بانا بانا (۱)

الترجمة « الفرنسية » : « لمحبوبتى حال فوق حدها ، عيونها وقوامها تجرح القلب ، أما رشاقتها فتفوق رشاقة كل الغزلان ، وحين جاءت تزورنى أفعمتنى بالفرح وا أسفاه ! وا أسفاه »

( 4)

محبوبى لابس متنانة

ونهوده البيض عريانه

کلمته قالی رح نانه <sup>(۲)</sup>

يضربوك تصعب على

یانا یانا

الترجمة « الفرنسية » : « ترتدى محبوبتى معطفا فاخرا ، أما نهداها فأبيضا اللون عاربان ، وجهت الحديث إليها فقالت اذهب ، كفى ، قد يضربونك فيمضنى الألم لذلك وا أسفاه ! وا أسفاه !»

**(**\(\x)

جل الخالق في وجناته يفتن صبه من لفتاته

(١) يانا ، يانا : كلمات لا تعنى شيئا مثلما تقول نحن :

( ساسى ) oh, lon, lan, la

(۲) نانه تعبير في اللغة الدارجة في مصر ، وهو يدل على المعنى نفسه الذي تعبر عنه كلمة كفي . انظر ما سبق ، الهامش رقم ١ من ص ١٣٥ . وفي هذا الكوبليه نجد كلمة منتانة ، وهي كلمة دارجة اشتقت بلا جدال من الايطالية . ( ساسي )

ياروحى على حركاته(١) كيف الحيلة الصبر اعياني يانا يانا

الترجمة « الفرنسية » : « أمجد الخالق الذى صور خديها ، وحين تدير رأسها تؤجج عواطف المحبين . آه كم كل حركاتها مبهجه . ما حيلتى ؟ لم أعد بقادر على التحكم في نفسي بخصوص هذا الأمر ، وا أسفاه ! وا أسفاه ! »

موشح من مقام السيكاه ايقاع مدور

MOUCHAH DANS LE MODE SYKRH. عُراق عفق



(۱) يستخدم الناس فى مصر صيغات مختلفة للتعبير عن الدهشة والاعجاب ؛ فالمسلم يصيح : ما شاء الله ، والمسيحى : سبحان الخالق . أما المرأة المسلمة أو المسيحية فتقولان ، دون اختلاف ، حين تعجب من كلمات رجل : يا عينى على كلامه ؛ وفى حالات أخرى تقول : يا قلبى على أوصافه ؛ يا روحى على جماله ؛ يا روحى عليه .

( سلفستر دی ساسی )

- (٢) تسترعى هذه الأغنية الانتباه بسبب التجاوزات التي أباحها لنفسه واضع الموسيقي، فإنه لم يستبح لنفسه فقط أن يكرر كلمات بعينها مثل: ترضى بالصد.. ترضى بالصدود، لتدوير الجمل في غنائه، وإنما هو قد أضاف كذلك كلمات مثل: يا سيدى، التي سنشير إليها في كل مرة نجد فيها هذه الكلمات في الجزء الباقي من الأغنية، وهي لا تشكل قط جزءا من البيت الشعرى.
  - (٣) أضيفت كلمة يا سيدى هنا أيضا عن طريق الآلاتي .



وانا صرت من أجلك عدم في الوجود

الترجمة « الفرنسية » : « لماذا يا منية القلب ترضين بهجراني ؟ لماذا أيتها الجاحدة تحلو لك الآلام التي يسببها لي حسادي ! لماذا أيتها الغزالة النافرة تهربين مني ، أنا الذي يتحمل كل نزواتك ؟ أليس لغيبتك قط من نهاية ؟ لقد حطمت قلبي بسبب قسوتك وتقلص وجودي بين الكائنات إلى عدم »

**(Y)** 

محبوبي الذي أهواه بديع الجمال كويس رشيق القد وريقه زلال

<sup>(</sup>١) كلمة يا عين التي تقال هنا في مقام كلمة يا عيني ، هي بدورها كلمة مضافة .

<sup>(</sup>٢) كلمة يا سيدي مضافة هنا أبضا ( فيوتو ) .

<sup>(</sup>٣) كلمات يا سيدى مضافة كذلك كا في الحالات السابقة.

مليح كامل الأحداق سبا ساير العشاق قلبى له مشتاق وهوه لى جحود من يحسد العشاق عمره لا يسود(\*)

الترجمة « الفرنسية » : « معشوقتى ، موضوع هواى ، ذات جمال نادر ، وهى لطيفة ذات قوام خفيف ، رضابها كالشهد ، وهى جميلة جمالا لا مزيد عليه لمستزيد ، كبلت بجمالها كل الحبين ، قلبى يتحرق شوقا إليها ، ومع ذلك فهى جاحدة لا تبالى بلهيبى ، يامن تكن الحسد للعشاق ، ليكن نصيبك ألا تنال قط مباهج السعادة .

(۳) نصبت شرك صيدى لهذا الغزال نصبت شرك صيدى لهذا الغزال بقيت في الشرك وحدى شبيه الخيال وما درى مكتوبي يا مهجتى دوبي غزالى شرود عزالى نافر يصيد الأسود مادى إلا غزال نافر يصيد الأسود

الترجمة «الفرنسية»: نصبت شباكى كى أصيد هذه الغزالة فبقيت وحيدا فى الشباك ، شبيهة هى بالشبح ، ولقد مرت دون أن تتنازل بالالتفات نحوى ، كم أجهل القدر الذى رسمته لى السماء . آه ياروحى ، ذوبى دمعا ، فغزالتى تصر على النأى ، وماهى إلا غزالة تقوم بصيد الأسود »

(\*) في الأصل: الذي ، ورأيت تغييرها بمن حفاظا على الوزن ( المترجم )

# المبحث الخامس عن العوالم ، وعن الغوازى ، أو الراقصات العموميات ، وعن الأنواع المختلفة من عازف الكمان ، وعن المبلوانات ، وعن الكمان ، وعن المضحكين . . الخ الذين يستخدمون بعض الآلات الموسيقية

العوالم ، مغنيات وراقصات محترفات ؛ وهناك فيما يبدو صنفان منهن : الأول ، ويتكون من هؤلاء اللاتى يسلكن سلوكا يتسم بالحشمة ، ويحظين بتقدير أفاضل الناس ، أما الثانى فيشمل أولئك اللائى يركلن بالأقدام كل لياقة ، ولا يتسم سلوكهن بأى نوع من الاحتشام ، ولا يوحين إلا بالازدراء ، ويمتدح القوم كثيرا أغانى الأوليات ، والأسلوب الفنى الذى تؤدى به ، وان كنا لم نستطع لا أن نراهن ولا أن نسمعهن . فقد هجرن القاهرة ، كا قيل لنا ، بمجرد أن سيطر عليها الفرنسيون ، ولم يعدن إلى هذه العاصمة إلا فى الأيام الأخيرة من إقامتنا بمصر . كذلك فقد بقين مختبئات عن أنظارنا ، ولم يكن بالمستطاع أن نجاهد نفورهن من الغناء أمام الرجال ، وبشكل خاص أمام الفرنسيين . وفى العادة فإنهن عندما يدعين للغناء فى بيت واحد من السراة ، بمناسبة بعض الأعياد ، أو فى بعض المناسبات العائلية السعيدة ، تقوم بعض النسوة بقيادتهن إلى مقر الحريم (۱) ؛ وهناك يقمن بالغناء بمصاحبة نوع من بعض النسوة بقيادتهن إلى مقر الحريم (۱) ؛ وهناك يقمن بالغناء بمصاحبة نوع من الدفوف تسمى بالعربية : طار ، أو بدف من نوع آخر يسمى دربكة (۲) ،

<sup>(</sup>۱) حريم ، وتعنى هذه الكلمة الشيء المقدس ، الممنوع ، أو المكان المحرم الذي لا ينبغى لأحد أن يهتك ستره ؛ وهو اسم الجناح ( المسكن ) الذي تقيم فيه السيدات في بيوت مصر ، وكذلك في الشرق كله . وهذا المقر ، على الدوام ، هو أكثر الأماكن انعزالا ، وأكثرها ارتفاعا في البيت كله .

<sup>(</sup>٢) ضرابكة أو دربكة ، وتشبه هذه الطبلة على نحو التقريب قمعا مصنوعا من الخشب ، يغلفه جلد . وسنتناولها بالتفصيل في دراستنا عن الآلات الموسيقية عند الشرقيين ( المجلد التاسع في الترجمة العربية ) ، الباب الثالث ، الفصل الرابع .

ولا يكون لرب البيت ، طيلة الوقت الذي يقضينه في الحريم ، حرية أن يدحن . . هن مهما تكن الذرائع بل يكون من المعتاد عكس ذلك ، أن ينزل رب البيت مع أصدقائه إلى فناء البيت ، أو إلى الشارع ، كي يستمتعوا بلذة الاستماع إليهن .

أما الصنف الأخر من العوالم ، كما أشرنا من قبل ، فيضم راقصات عموميات لا تقاليد ولا عفة لهن ، ويطلق القوم على هذا الصنف من العوالم اسم الغوازى ، وهؤلاء يظهرن في الأماكن المطروقة بكثرة ، وكذلك في الميادين العامة ، وفي البيوت التي يدعين إليها ، كي يكسبن بعض قطع المديني التي يجمعنها هن ، أو التي يجمعها نيابة عنهن النساء والرجال الذين يصحبونهن ، عازفين على بعض الآلات الموسيقية ، وعندما ترقص هؤلاء الغوازى في الشوارع ، فإنهن يكن على ثقة بأن حصيلتهن ستكون وفيرة بجزية ، ذلك أن النساء شغوفات للغاية برؤيتهن وسماعهن ، ولا يفوتهن قط تشجيعهن وحثهن ، بأن يلقين إلى هؤلاء بعض قطع النقود من خلال المشربيات الخشبية التي تحجب نوافذ الحريم ، ومع ذلك فإن ضروب الغناء ، وهذا الصوت الأجش النابح والصارخ لهؤلاء الراقصات لا يشكل طربا حلوا أو لحنا طيبا ، كما أن رقصاتهن لا تقدم سوى مشهد مثير للغاية ، ولعله لا يستطيع أن يسرى إلا عن المصريات ، بسبب تلك الرتابة الكئيبة التي تبعث على إملالهن وهن أسيرات الحريم .

ومن العسير أن نصف هذا النوع من الرقص فى لغتنا بدقة ، إذ يأتى على نحو لايستطيع أحد أن يتخيل معه شيئا يفوق فحش حركاته (١) ؛ ويعبر هذا الرقص الذى لا تكاد تسهم فيه سوى القدمين وأعلى الجسم ، بأكبر التبذلات جسارة ، عن الانفعالات الجامحة التى يمكن أن تحدثها الشهوة فى النفس ، والأفعال التى يمكن أن تؤدى إلى تصاعد عاطفة شبقة ، ودغدغة بالغة القوة لرغبة حسية ملحة ، وفى البداية لا يبدو أن لحركات الراقصة ، بالغة الوهن ، لحد لا يمكن أن تفصح معه عن حقيقتها ،

<sup>(</sup>١) كان هذا الرقص معروفا عند الإغريق ، وكان يستخدم في أعياد باخوس واكتسب الجارديتان garditanes ، في زمن الرومان ، شهرة واسعة فيه ؛ وقد وضعه الشعراء الاغريق وقدموا عنه في أشعارهم لوحات حية ، قد تمجها رقة ورهافة تقاليدنا ، تلك التي قد تنفر من خلاعتها وعدم حشمتها بحيث لا تقر ورودها في لغتنا . وهناك على ذلك أمثلة عديدة .

من غرض سوى التسلية البريئة ، ولكن حين تصبح هذه الحركات محسوسة شيئا فشيئا ، فإن المرء لا يلبث أن يتعرف على صورة متوثبة لكل ما للخلاعة من عهر ، فتعبيرات وجه الراقصة ، وهيئة جسدها تعبر أكثر فأكثر عن ظهور الشهوة التى تنم عنها ، وتجسدها حركات الجسم الخليعة ، ويرى المرء تولد التوتر والشجن ، فتتعاقب الاضطرابات وخفقات القلب ، وسرعان ما تعلن الرجفة التى تسرى فى الجسد كله ، عن الرغبة الجامحة والملحة فى المتعة والانتشاء ، بل تكاد تحاكى تشنجات الوصال ، ويظن المشاهد أن الرغبة قد أشبعت ، وسرعان ما ينقلب الأمر إلى وهن مصحوب بالخجل ، لكن هذا الشعور الوافد يأخذ فى التلاشى ، شيئا فشيئا ، كيما تتولد الثقة من جديد ، وتعود الشهوة أكثر جموحا عما كانته فى المرة الأولى ــ وهكذا يستمر هذا التمثيل الصامت ، الخليع ، حتى يزهد فى الأمر المتفرجون فينسحبون ، أو حتى تسأم الراقصة نفسها فتكف .

أما الأمر الذي يعز على التصديق ، فهو تلك الهمة التي يخلعها على تعبيرات هذا الرقص إيقاع صوت آلات الايقاع أو النقر ، فهذا الايقاع يجسم كل الحركات بطريقة لا تدع في الأمر شبهة شك ، فلا شيء أكثر شهوانية من رنات الأجراس الفضية ، وأجرؤ على القول من تلك الرنات المتراخية (لصاجات) النحاس الأصفر التي تمسك بهن الراقصات بين أيديهن ؛ ولهذه الآلات شكل صناج بالغة الصفرة ، يبلغ قطر الواحدة منها ٤٨ م (١) ويبلغ سمك الحافة نحو مليمتر واحد ، وبها حلقة صغيرة من خيط الذهب أو الفضة ، تمر من خلال ثقب موجود في مركز الجزء المقبب من هذه الآلة الموسيقية ، حيث تثبت هناك بفعل عقدة ، وعن طريق هذه الحلقة تمسك الراقصات بهذه الصناج في أصابعهن دون أن يعوق حركة الأصابع عائق فتكون طبعة : وتمسك الراقصة بزوج من هذه الصناج في كل يد من يديها ، أي عائق فتكون طبعة : وتمسك الراقصة بزوج من هذه الصناج في كل يد من يديها ، أي أنها تحمل صنجة بالإبهام وأخرى بالوسطى سواء كان ذلك في اليد اليسرى أو اليد أيمني ؛ وبهذه الطريقة تضربهما الراقصة واحدة بالأخرى ، كل زوج مرة بالتوالى ، وأحيانا تضرب كلا الزوجين معا ، تبعا للتأثير الذي تريد الراقصة أن تحدثه ، وتكون رنة وأحيانا تضرب كلا الزوجين معا ، تبعا للتأثير الذي تريد الراقصة أن تحدثه ، وتكون رنة وأحيانا تضرب كلا الزوجين معا ، تبعا للتأثير الذي تريد الراقصة أن تحدثه ، وتكون رنة وأحيانا تضرب كلا الزوجين معا ، تبعا للتأثير الذي تريد الراقصة أن تحدثه ، وتكون رنة الموسلة الموسلة المؤلفة المؤلف

<sup>(</sup>١) نحو البوصة وثمانى شرطات .

الصناج أشد إذا ما ضربتها على التوالى الواحدة فوق حافة الأخرى ، وتكون الرنة أقل إذا ما واصلت ضربهن كلا منهما فوق الأخرى ، ويكاد يكون الصوت مكتوما ، دون رئين إذا تم الضرب على مركز الصناج بحيث تغطى كل واحدة منهما بالأخرى بشكل تام ، وعن طريق التدريب والممارسة تعرف الراقصة كيف تحدث ، طبقا للأحوال ، هذه التغييرات في نغم صاجاتها ، وتبعا للإيقاع الذى يأخذن به في الموقف الذى يرون رسمه ، ذلك أنهن يميزن بدقة ، وبطريقة مدهشة للغاية ،أثر الاحساس الذى يرون الوصول إليه في تمثيلهن الصامت ، وبينا هن يحدثن هذا الصليل اللطيف ، يقمن بسط أو رفع أذرعهن برخاوة راسمات دوائر بها في الهواء ، كا لو كن يلتمسن أو يتهيأن للاحتضان ، ثم يقاربن أذرعهن من وجوههن ، ويكاد يتم ذلك فوق عيونهن ، اللاقى يغضضن منها خفرا وحياء ، وكا لو كن يتخفين عن النظرات .

وباختصار ، فإن كل حركات هذه الراقصة ، ترمى إلى التعبير عن مجاهدة العفة للشهوة ، وعن انتصار الأخيرة وهزيمة الأولى . ويحس المرء ما إن كانت المعركة أكثر أو أقل تكافؤا ، أو ما إن كان الأكبر قوة هو الذى ينتصر ويجنى ثمار فوزه ، وأن لا مفر للأضعف من أن يستسلم ويخضع لمشيئة المنتصر ، تبعا لما إن كانت حركات الراقصة ورنين الصاجات أكثر أو أقل اعتدالا ، أكبر انتظاما وأكبر رقة ، وأكثر وضوحا وأكبر حيوية أو إن كانت أكثر تهدجا وأقل رنينا أو أكبر إختناقا أو أشد خفوتا .

وإليكم الايقاعات المختلفة للصناج التي تعبر عن مدى تنامى الصراع بالتبادل ، وقد كان بمقدورنا أن نضيف إلى ذلك إيقاعات كثيرة أخرى ، لكن هذه لن تكون سوى درجات أو تنويعات على هذه التي نقدمها هنا :

١ ـــ باليدين معا ، حركة الصاجات ضعيفة إحداهما تتقدم على الأخرى ،
 والنغمة أقل رنينا .



٢ \_ باليدين بالتبادل ، والحركة أكبر قوة بقليل ؛ الصاجات أقل تقدما أى أقرب إلى التطابق إحداهما فوق الأخرى ، النغمة أكثر رنينا .



٣ \_\_ باليدين بالتبادل ، الحركة أقوى من ذى قبل ؛ الصاحات متقدمة لقرب الحواف ، والنغمة كذلك أقوى رنينا عما سبق .



٤ \_\_ باليدين بالتبادل ، بقوة شديدة ، الصاجات تضرب كل منها بشدة على حافة الأخرى ، النغمة عاليه الرئين .



اليدين ، بالتبادل ، الصاجات مقدمة (غير متطابقة ) إحداهما فوق الأخرى ، والنغمة أقل رنينا .



٦ - باليدين معا ، الصاجات تتقابل عند المركز ، النغمة مكتومة .



(\*) كلمة segue التي ستقابلنا كثيرا فيما بعد تحت السلالم الموسيقية تدل على أن بقية المحن سوف يمضى على نفس الوتيرة ، إلى أن تشير النوتة الموسيقية إلى تغيير جديد . ( المترجم :

٧ ــ باليدين بالتبادل ، الصاحات أقل تقدما (أى أقرب إلى التطابق) النغمة ذات رئين .



وفى الايقاعات يتبع نفس التطور ، فيتصاعد فى البداية ثم يتراجع ، وإن كان أكثر وضوحا نسبيا ، عما هو فى الأمثلة السابقة .

-- 1







ومهما تكن ، فيما قد يبدو ، نتائج المتعة التي يحصل عليها المصريون من أمثال هذه الرقصات ، خطيرة ، فإننا لم نلاحظ مع ذلك أن هؤلاء يهدفون لغرض آخر من وراء مشاهدتها ، سوى ما نستهدفه نحن من وراء عروضنا ، حيث تمثل كذلك العواطف الجموح وبالغة الغرابة والشذوذ ، وكذلك الجرائم الشنعاء في أشكال مغرية أحيانا ، ومنفرة أحيانا أخرى ؛ ولقد كانت هذه العروض بالنسبة لنا لوحات من التاريخ وضعت في هيئة حركة ، وحيث نعرف أن كل شيء فيها مصطنع وظاهرى ، فقد بات اهتمامنا ينصب ، ويكاد يكون ذلك بشكل تام ، حول جدارة التماثل بين النسخة وبين الانموذج

أو المثال الذى نصبنا من أنفسنا قضاة عليه ؛ وكلما زاد انشغال روحنا بالفن ، كلما قل تفكيرنا فيماهى عليه الحركة التى تشكل موضوعا له فى حد ذاتها ، وفى النتائج التى يمكن أن تكون لها فى المجتمع . ولعل الأطفال وأبناء الطبقة الدنيا من الشعب ، هم وحدهم الذين يصبح بمقدور الوهم أن يكون ذا سطوة عليهم ، وأن يؤثر فيهم تأثيرا مدمرا ، بفعل التشوهات الدائمة والعميقة التى يحفرها فى نفوسهم .

وحيث أن تقاليد المصريين التي ليست ، مع كثير من التقريب ، في مثل رهافة تقاليدنا ، قلما تجعلهم يلمحون الفحش خارج ماهو غير مشروع ( عجرم ) فإن لديهم أفكارا بالغة الاختلاف عن أفكارنا حول هذه النقطة ؛ إذ يبدو لهم أمرا طبيعيا للغاية أن يسمّوا وأن يكشفوا ، حتى أمام الأطفال ، عن أشياء يجعلنا مجرد تخيلها نحمر خجلا(۱) ، وفي الوقت نفسه ، ومع ذلك ، فليس مسموحا لامرأة أن تكشف عن وجهها لرجل آخر غير زوجها ، ولو أن هذه المرأة فوجئت ، بالصدفة ، وهي دون خمار ، فإنها لن تتردد في أن تكشف عن أي جزء آخر من جسمها حتى تخفي وجهها ، ولهذا السبب ، فإن الغوازي اللاتي يرقصن ووجوهن مكشوفة في غالبية الأحيان ، ينظر إليهن من قبل الناس في مصر باعتبارهن بغايا .

ولكل هذا فمن المرجح ألا ينظر المصريون إلى رقصهم ، مع مثل هذه الأفكار المسبقة ، بنفس العين التى ننظر بها نحن إليه ؛ ومع ذلك فإن الراقين منهم لا يقرون شيئا يبهج السوقة كثيرا ، وهو أن تخلع الراقصة نقابها ، وأن يقوم مهرج يشار إليه بإسم حلبوص ، بأوضاع بالغة الفحش ، وبحركات وقحة ، تواكب الحركات المختلفة لهذه الراقصة .

وتستصحب الغوازى في غالبية الأحيان عازفي كان يسمى الواحد منهم غزواتي ، يعزفون على الربابة (٢) أو الكمنجة العجوز (٣) أو الكمنجة

<sup>(</sup>۱) يشبه المصريون كثيرا من هذه الناحية قدماء الإغريق ، فكوميديات أريستوفان و plaute تنهض دليلا على أن تقاليد القدماء لم تكن أكثر عفة من تقاليدنا ، فلقد كان حظهم من الوقار والرزانة والحياء قليلا ، فهل تقوم العفة والحياء على مبادىء مختلفة ؟

<sup>(</sup>٢) انظر وصف الآلات الموسيقية عند الشرقيين ( المجلد التاسع من الترجمة العربية ) . البئاب الأول ، الفصل الثاني عشر .

وعلى المزمار المصرى المسمى زمير (١) ، وفى غالبية الأحيان يصحب رقصاتهن دف الباسك (٢) ، الذى تضرب عليه فى الغالب راقصات مسنات ، أفقدهن تقدم السن الخفة والمرونة اللازمتين لمواصلة حرفتهن الأولى ؛ ومع ذلك فنادرا ما ترقص الغوازى دون أن تصبحهن الدريكة (٣) التى ينقر عليها الغزواتية ؛ وبرغم أن إيقاع الدفوف يحتلف قليلا عن إيقاع الصاجات ، فإنه مع ذلك يعلن عن كل التغييرات ، ويحصل المرء منه كذلك على نغمات ذات صفات عديدة تبعا لما إن كنا نضرب عليه قريبا أو بعيدا عن مركز دائرة سطحه ، وتنتج النغمات الأشد حدة عن طريق أصابع اليد اليسرى التى تمسك به ، وتنتج الأنغام الأكثر غلظة بفعل ضربات تتم بكل أصابع اليد اليمنى ، مسوطة فوق منتصف الجلد المشدود ، الذى يغطى هذه الآلة الموسيقية (٤) .

وسنقدم هنا ، كى نعطى فكرة عن إيقاع ونغمات هذا النوع من الآلات ، مثالين أو ثلاثة أمثلة فقط ؛ وسوف نشير إلى النغمات الغليظة أو الخفيضة التي نحصل عليها من أصابع اليد اليمنى ، بإشارة موسيقية ذات ذيل مزدوج . أما النغمات الحادة ، التى تحدثها أصابع اليد اليسرى ، فنشير إليها بالعلامات النغمية الأخرى .

<sup>(</sup>٣) قدمنا هنا هذه الكلمة بالشكل الاملائي الذي يتفق مع نطقها المحرف والمعيب عدد المصريين في مدينة القاهرة ؛ ففي اللغة العربية السليمة ينبغي لهذه الكلمة أن تقرأ الكمنجة العجوز ( بتعطيش الجيم ) . انظر وصف الآلات الموسيقية المشار إليه ، الباب الأول ، الفصل التاسع .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ، الباب الأول ، الفصل الحادى عشر .

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ، الباب الثاني ، الفصل الأول .

<sup>(</sup>٢) توجد في مصر أنواع كثيرة من دفوف الباسك مثل الطار ، والبدير ، والدف ، والرق ، والمزهر ( الجلاجل ) . انظر المرجع السابق ، الباب الثالث ، الفصل الثاني ، المبحث الخامس .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، الباب الثالث ، الفصل الرابع .

<sup>(</sup>٤) لا تلقى نغمات هذا النوع من الآلات الموسيقية تقديرا يكفى كى يمكننا من حديدها بدقة ؛ أما تلك التى دوناها هنا فلا تشكل سوى النغمات التى اعتقدنا أننا ميزنا فيما بينها النغمات الحادة أو الجهيرة والنغمات الغليظة أو الخفيضة .



وهناك بالمثل عازفون أو منشدون من مرتبة أدنى من الغزوانية ، ويسمون الطرّاقة ، ويستخدم هؤلاء الفلاوت المسمى بالناى ، وكذلك الرباب والدربكة ، وهم بعنون أحيانا ، ولكن بدون فن على الاطلاق ، أغنيات أكثر فجاجة ، ويلقاهم المرء فى إنر القرداتية ، أى أولئك الذين يُرقّصون القرود والكلاب والماعز والدببة ... الخ . أو فى مصاحبة مشعوذين يسمون هواك أو أولئك الذين يقدمون أشياء مثيرة للفضول (١) . كا نقابل هؤلاء الذين يقدمون الخيالات الصينية (٢) ، ويغنى هؤلاء بمصاحبة رق .

وقد كان بمقدورنا أن نذكر بعض الحرف التي تستخدم في ممارستها بعض آلات موسيقية مثل:

<sup>(</sup>١) نحن نجهل ما إن كان لهذه الحرفة اسم خاص ، فالمعلومات التي حصلنا عليها ماسة بها لم نخبرنا بأكثر مما رأيناه بأنفسنا ، وإليكم التحديد الذي أعطاه لنا القوم عنها : « هواك ، شيء يقال له تصاوير في صناديق » أي « شيء عجيب يُراه المرء مصورا في صناديق » .

<sup>(</sup>٢) ولم نستطع بالمثل أن نعرف ما إن كان لهذه الفئة الأنحيرة اسم خاص ؛ وقد عرفه القوم لما على المحو التالى : « طايفة يلعبوا خيال الظل ويلعبوا بالرق والعرقية » أى طائفة من الناس يلعمود بالظل ويغنون على أنغام الرق والعرقية ( بفتح العين أو بكسرها ) .

۱ ـــ البهلوین ( البهلوان ) وهم أصناف من المهرجین یرقصون علی الحبل فی بعض الأحیان ، أو یقفون أحیانا أخری فوق عکازین ، ویتبعون مواکب الأعیاد العامة والأفراح ، مستصحبین الطار أو الكمان المسمى كمنجة .

٢ ــ مهنة الجنك (١) وهن نسوة يهوديات يقمن بتعليم الرقص ، ويركبن في بعض الأحيان فوق ظهور الحمير ، ويتبعن مواكب الأفراح ، ضاربات على الدف ( الطار ) أو الرباب .

لكننا سنتوقف عند هذا الحد ، إذ قد نبعد بذلك ، دون أن ندرى ، عن موضوعنا ، لكى ندخل فى تفاصيل يكاد لا يكون للموسيقى أى نصيب فيها .

<sup>(</sup>١) في العربية الصحيحة تلفظ الجيم معطشة.

### المبحث السادس

# عن الموسيقي العسكرية

برغم أن المرء لا يشك قط فى أن المصريين يمتلكون على الدوام القدرة على الثبات ورباطة الجأش ، إبان المحن العظمى والكوارث والأخطار الشديدة ، بل كذلك حيال أجهزة التعذيب والنكال بالغة الفظاعة (١) ، فإننا لا نلمس فيهم مزاجا جربيا قط ، فلو كان لديهم مثل هذا المزاج (أو الطابع) لما تركوا لأجانب ، منذ ما يقرب من ثلاثة آلاف عام وحتى يومنا الحاضر ، أن يتملكوا بلادهم وأن يقوموا بحراستها والدفاع عنها ، لذلك فليس من المدهش ألا نجد عندهم قط ، وبمعنى الكلمة ، موسيقى حربية أو عسكرية .

ومع ذلك فإن لديهم ألحانا لمارشات ، وإن لم تكن هذه مارشات عسكرية صرف شأن مارشاتنا ؛ وهذه الألحان ، عندهم ، هي تلك التي تؤدى في بعض المناسبات الاحتفالية مثل مواكب رمضان ، وطواف المحمل وقوافل الحج ، أى التي تتكون من أولئك الذين يتهيأون للقيام برحلة الحج إلى مكة ، أو كذلك عندما تذهب السلطات المدنية والعسكرية في القاهرة لاستقبال الباشا الذي يرسله الباب العالى حاكما على مصر ، ولقد حسمنا رأينا على أن نضعها في نطاق هذه الدراسة ، بسبب ذلك التطابق التام القائم بين هذه المارشات وبين ألحان موسيقانا العسكرية ، سواء في اختيار الآلات الموسيقية المستخدمة لأدائها ، أو في إيقاعها بالغ الوضوح الذي يميزها ؛ وفي واقع الأمر ، وكما هو الحال في موسيقانا العسكرية ، فإنه لا يستخدم فيها سوى الآلات الصاخبة مثل المزمار ، والنفير والصنوج والدفوف أو الطبول ، ولا تقبل فيها قط الآلات الوترية ولا آلات الناي ، أما آلة الكلارينيت فلا تستخدم في مصر قط .

<sup>(</sup>۱) يقدم التاريخ في هذا الصندد شهادات لا لبس فيها ، ويذكر أكسانوفون في مؤلفه cyropédie ، الكتاب السابع واقعة تسترعى الانتباه بهذا الخصوص ؛ وقد عرفنا كذلك مزيدا من الوقائع تأتى مطابقة لهذه الشهادات .

لكن عدد الطبول والدفوف(١) المستخدمة ، من مختلف الاحجام ، هائل للغاية ، وتنتج عنه ضجة جد هائلة ، أما صوت الصنوج ( النحاسية ) فيكاد يؤدى إلى الصمم ، كما أن النغمة الحادة والثاقبة ( التي تكاد تثقب أذن سامعيها ) للمزامير المسماة زمير(١) ترج الأرض بقوة بالغة ، في حين تمزق الأذن أصوات الأبواق والنفير ، حتى أن أشد حالات الحلبة والضوضاء الصادرة عن العراك ، لا يمكنها أن تعطى إلا فكرة مبسطة وضئيلة للغاية ، عن الأتر العام الذي ينتج عن هذا الحشد من الآلات الموسيقية .

وقد كان أحد هذه الألحان ، وهو الذى بدا لنا أكثر من غيره جذبا للانتباه ، بسبب أصالة لحنه ، وبصفة خاصة بسبب المناسبة الحالدة التى يذكرنا بها ، هو اللحن الذى تم عزفه عندما ذهب المشايخ والسلطات العسكرية والمدنية في القاهرة ، وكذلك الفرنسيون المقيمون في هذه المدينة ، يتبعهم حشد هائل من المصريين ، على مبعدة ربع الفرسخ إلى خارج هذه المدينة ، لاستقبال القائد العام بونابرت ، الذى عاد مصطحبا جيشه بعد حملته على سوريا ، فلم يحدث أن استقبل قط ، في ولاياته ، حاكم أو ملك يعتز به رعاياه ، بأمارات صَحّابة أكثر جلبة ، من تلك البهجة العامة والفرح الطاغى الذى نتج في ذلك الوقت عن ظهور وعودة القائد العام ، وأبدا لم يحدث أن أبدى إخوة متحابون ، افترقوا عن بعضهم البعض لوقت طويل ، مثل هذه

<sup>(</sup>۱) لابد أن نستثنى من هذا العدد الطار والبندير والرق والدف والمزهر ( الجلجل ) والدربكة ؛ والأخيرة وعاء كبير له رقبة طويلة أسطوانية الشكل ، ومجوفة ؛ وأن نستبعد كذلك كل الآلات الأخرى من هذا النوع ؛ إذ لا تستخدم هذه قط في حالات مماثلة ( أى في الموسيقات العسكرية ) إما لأن استخدامها يقتصر على مناسبات المسرات الشعبية ، وإما لأنها لا تصاحب سوى رقصات الغوازى ورقصات القرود والكلاب والماعز والدببة الخ وكذلك هزليات المهرجين من كل صنف ، ولأبها – لهذه الأسباب – سوف تستدعى إلى الذهن أفكارا لا تتفق كئيرا مع الاحترام الواجب في أمثال هذه الاحتفالات المهيبة ؛ وإما لأن هذه الآلات الموسيقية – أخيرا – لا تحدث الضحة الكافية ؛ وإن كان السبب الأول هو الأقرب احتمالا فيما يلوح لنا .

<sup>(</sup>٢) زمير أو زمر في المفرد ، ورمارة في الجمع (كذا ) .

العواطف الجياشة والمؤثرة ، كما فعل عندئذ الفرنسيون الذين كانوا في القاهرة ، وأولئك الذين كانوا عائدين من سوريا .

وربما لم يكن بمقدور أجمل موسيقي أوربية أن تعبر عن أدق حلجاتنا ، إعجابا بمشهد له مثل هذه الأهمية ، لكن اللحن الهمجي لهذه الموسيقي التي سمعناها ، إذ كانت تذكرنا بأننا على مبعدة ستائة من وطننا ، وفي جزء آخر من العالم قد كان له علينا تأثير بالغ القوة ، ومنح لمشاعرنا التي كنا نحس بها حيوية بالغة حتى أننا لا نجد من الكلمات ما يسعفنا لوصفها ، ولم يكن مارش الاسكيت Scythes ف أوبرا إيفيجنيا في: توريد لجلوك Jluck على مافيه من سمو ، بل ربما بسبب هذا السمو نفسه ، ليهزنا بمثل هذه القوة ، وعلى النحو الذي أحدثه فينا هذا الأسلوب البدائي للمارش الآتي الذي كان يعزفه الموسيقيون المصريون ، والذي كان يصحبه ما سبق أن أوضحنا ؛ فلحن مارش جلوك يستدعى إلى الذاكرة ذلك الطابع الوحشي ، بالغ القسوة للاسكيت من أبناء توريد Tautrde بالاضافة إلى حيوية التعبير التي لا يسمح ببلوغها إلا في الفن بالغ الكمال ، الذي تقوده المشاعر بالغة الرهافة والذوق الرفيع : وهذا الكمال التام في الفن ، على وجه الدقة ، وهذه الرهافة في الذوق ، تقويان فينا الثقة التي تمنحنا إياها فكرة مواسية تهمس في أذننا بأننا بعيدين عن الأخطار وفي حمى من كل ضروب الفزع ، في بلد يسوسها العقل وتدار أمورها بالحكمة الواجبة ؛ أما اللحن المصري فكان هو التأثير المباشر والحقيقي للغاية ، والمحسوس لأقصى حد ، لبربرية هذه الشعوب الفظة التي كنا نعيش بينها ، وإليكم هذا اللحن .

لحن مارش مصرى

إيقاع مخمس (١)



<sup>(</sup>١) هذا الايقاع نفسه يسمى الدويك بالتركية ؛ وهو نفس الايقاع (أو المقام) الذى عرفه الاغريق بالايقاع المتساوى أو المتعادل أو الايقاع التفعيلي أو الدكتيلي =



أما الشيء الذي يسهم أكثر من غيره في إحداث ارتباك كبير في تأثير هذا النوع من المارشات فهو اختلاف توقيت الايقاع الواحد الذي يصدر عن الصنوج والدفوف والطبول ، ونقدم هنا بعضا من الألحان العسكرية التي دوناها ، ونحن نوضح مرة أخرى أننا قد حددنا بإشارات موسيقية ( نوتات ) مزدوجة الذيل ، تلك الضربات القوية والنغمات الخفيضة أو الغليظة التي تدقها اليد اليمني ، أما الضربات الضعيفة وكذلك النغمات الجهيرة أو الحادة التي تحدثها اليد اليسرى ، فقد أشرنا إليها بإشارات من النوع المخالف .

طبول ضخام: يد مزودة بعصا لتضرب من ناحية ؛ أما اليد الأخرى فتمسك بقضيب لتضرب من الناحية الأخرى

= ( والدكتيلة تفعيلة يونانية أو لاتينية مكونة من مقطع طويل ومقطعين قصيرين ) . أما الأزمان ( الزمن هو جزء وزن اللنحن ) المشار إليها بإشارة ( أو نوتة ) طويلة تسمى دوم ، وتلك المشار إليها بإشارة مقتضبة فوق آلات الايقاع فتسمى تك . وفي مجال الغناء يسمى الزمن طا ، وبدلا من تسمية الزمن الآخر تك فإنهم يسمونه دح . والدوم ، مثله في ذلك مثل الطا ، هو الزمن القوى ؟ وتتميز الدوم ، عندما توضع فوق آلات الايقاع في أنها تضرب باليد اليمنى فوق منتصف الآلة ، وأنها تحدث نغمة أكثر خفوتا ( غلظة ) وأكثر قوة ؟ أما التك فإنها ، عكس ذلك ، تضرب باليد اليسرى ، قريبا من حافة الآلة الموسيقية بحيث تعطى نغمة أكثر جهارة ( جهيرة ) وأقل قوة ؟ وشتدعى الطا ( يطلب عزفها ) بضربة من اليد فوق الركبة أو كذلك بإيهام اليد نفسها ؟ وهكذا يكون من الجلي أن المصريين يقومون – فيما يتصل بالأزمان الايقاعية – بنفس التمييز الذى نقوم به



طبول تسمى نقارية ، ويوجد منها على الدوام اثنتان : واحدة بالغة الضخامة ، أما الأخرى فمتوسطة الحجم







## المبحث السابع

# عن الموسيقى الدينية أو الإنشاد الديني بصفة عامة ، وعن الإنشاد المسمى آذان ، بصفة محاصة

حرم محمد على المسلمين استخدام الموسيقى والآلات الموسيقية ، ومع ذلك فإنهم يرتلون أو يكادون يغنون ، فى كل صلواتهم ، بل إنهم فى بعض الأحيان يصحبون هذه الصلوات ( أى الأدعيات ) بصوت آلات الموسيقى ، كما أن لديهم تراتيل يؤدونها على شرف النبى وشرف أوليائهم .

ولن نأخذ على عاتقنا أن نورد هنا كل هذه الأغانى ، وإن كنا سنُعَرِّف ببعض منها ، من كل نوع ، حتى يصبح بالإمكان الحكم عليها ؛ أما الأخريات فسوف نكتفى بايراد وصف لها .

وسيكون النشيد الذى سنبدأ به ذلك الذى اسمعنا إياه المؤذنون  $^{(1)}$  من فوق المآذن $^{(7)}$  للإعلان عن حلول وقت الصلاة .

وإليكم أصل وسبب هذا النوع من الاعلان أو المناداة حسبا تروى الروايات (٢٠):

Tableau général de l'Empire Ottoman, par M. Obisson, Paris, 1788, t.II, Code réligieux, P. 108.

<sup>(</sup>١) مودن وبالعربية الفصيحي مؤذن.

<sup>(</sup>٢) المئذنة هي نوع من برج داثرى بالغ الارتفاع ، يوجد عند نحو منتصفها ممر يدور حولها من الخارج ، يقف عليه المؤذن ليؤدى نداءه . ويدور المؤذن فوق هذا الممر (حول المئذنة) ليتوقف عند كل واحدة من الجهات الأصلية أى تجاه الشرق والجنوب والغرب والشمال . وعادة ما يختار عميان لأداء هذه المهمة مخافة أن يلمح المؤذن - حالة كونه مبصرا - النسوة في شرفات بيوتهن عند قيامهن بأداء بعض الأمور المنزلية . ويسمى هذا البرج في مصر أيضا (مدنة) وتكتب الكلمة بالعربية الفصحى مئذنة .

<sup>(</sup>٣) · انظر :

وحيث لم يكن نبى المسلمين ، عند هجرته إلى المدينة يقوم بأداء الصلوات الخمس فى التوقيت نفسه ، والساعة نفسها ، فقد تجمع تلاميذه ( صحابته ) الذين كان يفوتهم فى غالبية الأوقات أن يؤدوا النَّمَاز (١) معه ، ذات مرة ، كى يبحثوا عن وسيلة لإعلان العامة بحلول الأوقات ، من النهار أو الليل ، التى لابد أن تؤدى فيه الفريضة الأولى التى فرضها دينهم ؛ وقد رُفِضَ على التعاقب: استخدام البيارق ، والأجراس ، والأبواق ، والنار ، حين اقترحت كل واحدة مما سبق كعلامة يتفق عليها لهذا الغرض . فقد لفظت البيارق أو الرايات باعتبارها لا تتفق قط مع قداسة الأمر ، وغيت الأجراس حتى لا يكون فى ذلك تقليد للمسحيين (١) ؛ أما الأبواق فرفضت لنار لأن فى استخدامها تشبّها بديانة المجوس ، عبدة النار » .

« وإزاء تعارض الآراء ، فقد تفرق الصحابة دون أن يتوصلوا إلى شيء ؛ وفى الليل رأى أحدهم فى المنام ، وهو عبد الله بن زيد ، ملاكا يرتدى ملابس خضراء ، ففاتحه عبد الله فى الأمر الذى شغل صحابة الرسول ، فقال له هذا الملاك سأدلك على وسيلة توضح لك كيف ينبغى القيام بهذه الفريضة المقدسة : وهنا صعد فوق سطح منزل وأدى الآذان (٢) بصوت عال ، وبالعبارات نفسها التي أخذ الناس يستخدمونها منذ ذلك الوقت لإعلان مواقيت الصلوات المفروضة » .

« وإذ قام عبد الله من نومه ، فقد هرع ليعلن رؤياه على النبى ، فأقرها وباركها ، وفوض على الفور بلالا الحبشى ، وهو واحد من الصحابة ، ليؤدى من فوق سطح منزل ، هذه المهمة الجليلة باعتباره مؤذن ( الرسول ) » .

<sup>(</sup>١) نماز كلمة فارسية ، وهي الكلمة التي تطلق على كل واحدة من الصلواتِ الخمس المفروضة .

<sup>(</sup>٢) هناك حالة أخرى رفض فيهاالمسلمون استخدام الأجراس التى يستخدمها المسيحيون ، وسنشير إلى ذلك فى مبحثنا عن المقرئين أو المنشدين عندما يتصل الأمر بالمسبحر ( المسحراتي ) .

<sup>(</sup>٣) تعنى كلمة أذان بالعربية الدعوة إلى الصلاة .

وسنقوم هنا بتدوين هذه الصيغة من الدعوة إلى الصلاة ، طبقا للأداء المنغم الذى سمعناه ، وفى أكثر مراته وضوحا ، ومع ذلك فهذا ( الانشاد ) قابل لبعض تغيرات أو اختلافات طبقا لمزاج ، أو تبعا لمدى قوة صوت المؤذن .

وأناشيد نداءات الصلوات المختلفة ، والتي تتم من فوق المآذن ، هي من أنواع عدة ، ولها في مجملها طابع أصيل يختلف عن الطابع الذي تأخذه ضروب الإنشاد الأخرى ، إذ ينبغي لها أن تُنغَّم على الدوام بأكبر قدر من القوة ، وفي أكثر طبقات الصوت جهارة حتى تسمع عند أقصى بعد مستطاع ، مما يجعلها تأخذ مكانا وسطا بين الصيحات وبين الغناء كثير الحواشي أو الزخارف ، ويمكننا أن ندعى في جرأة أننا قد نقلنا هذا الأذان على وجه الدقة ، لدرجة يصبح من السهل معها على هؤلاء الذين تسنى لهم أن يسمعوها في مصر ، أن يتعرفوا عليها ، وفي الوقت نفسه فإنه من العسير على شخص لم يكن قد جاء بنفسه إلى هذه البلاد ، أن يقدر كل الصعوبات التي كان علينا أن نذللها ، حتى ننجح في الأمر بشكل تام ، برغم استعادتنا ( لهذا الآذان ) مرات كثيرة عندما جئنا بمن يؤديه عندنا .

تنغيمات الأذان «أو: النوته الموسيقية لإنشاد الدعوة إلى الصلاة «(١)»





(١) دونا نغمات الغناء ( الآذان ) في نغمة الصول ( سول ) وعلى النحو الذي عرفت به بشكل عام ؛ ومع ذلك فمن السهل أن نفترض وجود هذا الغناء في طبقات الأصوات البشرية .



#### إىشاد المؤذن قبل صلاة الفجر



« سبحان الله ( هادى ) العباد ، سبحان الواحد الأحد ، سبحان الملك المعبود ، المقصود والموجود ، سبحانك ياحى ، سبحانك يادايم ، جل خالقنا ، جل رازقنا ، جل هادينا ، جل مهدينا ، جل مهدينا ، جل مهدينا ، جل مهدينا ، حل مهدينا ، حل

#### المبحث الثامن

## عن حفلات ( زفة ) المولد وأغانيه

لا يقيم المصريون قط حفلات سنوية لذكرى وفاة راحليهم ، وإنما يحتفلون بالذكرى السنوية لمولدهم ، ويتم هذا الاحتفال ، الذى يطلق عليه اسم المولد ، بقدر متفاوت من البذخ والأبهة ، يتناسب مع درجة القداسة أو التبجيل التي يوحى بها الشخص موضوع التكريم ، فإذا كان هذا المولد يقام احتفالا بذكرى ولى أو شيخة ، فإن الناس يتجمعون في الجامع الرئيسي بالحي الذي يقع فيه ضريح أو مقام هذا الولى ؛ ومن هناك يتوجهون في شكل موكب ( زفة ) إلى المكان المحدد للاحتفال بهذا الولى بصفة خاصة .

ولعل الوصف الذى سنقدمه هنا عن مولد ستى زينب (١) وهى واحدة من أكثر شيخات (أولياء) المسلين قداسة ، وكذا الأغنيات (التراتيل أو الأناشيد) التى سنلحقها بهذا الوصف ، سيكون كافيا كى يعطى القارىء فكرة توشك أن تكون دقيقة ، عن الاحتفالات الأخرى من هذا النوع .

عندما تبدأ الزفة مسيرتها من جامع ستى زينب فإنها تبدأ بترتيل هذا النشيد (الموشح):

نشید ( أو موشح ) مولد ستی زینب مقام حجاز ، إیقاع صوفیان

الدور الأول



<sup>(</sup>۱) زينب هي كبرى البنات اللاتى أنجبهن محمد عَيْقِكُم من (السيدة) خديجة، زوجته. والحقيقة أنها ابنة الامام على كرم الله وجهه) أما الحي المعروف باسم ستى زينب في القاهرة فيجاور حي قاسم بك الذي كنا نقطنه؛ وأما الجامع الذي وضع تحت كنف السيدة زينب فيوجد في الحي الذي يحمل هذا الاسم، والذي يقع بين حي وجامع طولون وحي قاسم بك.



#### النص العربي

رضيت بما قسم الله لى ، وفوضت أمرى إلى خالقى ، كا أحسن الله فيما مضى ، كذلك يصلح فيما بقى . وقفت ببابك يا ذا الغنى ، فقير وأنت بحالى عليم ، وحاشا وكلا يخيب الذى أتى بانكسار لباب الكريم (١)

<sup>(</sup>۱) بمقارنة الشكل الإملائي للكلمات المكتوبة تحت النشيد ، بشكلها الاملائي في النطق العادى لهذه الكلمات نفسها ، شعرا ، وهو ما اتبعناه في العمود الأوسط ( وهو العمود الذي كان ينقل النشيد العربي بلفظه العربي ولكن بحروف لاتينية ، كي يتمكن القارئ الفرنسي من قراءته ، وقد حذفناه لعدم ضرورته هنا ) نلاحظ اختلافا محسوسا ، ناتجا عن بعض جوازات أو تصرفات مسموح بها عند الغناء حتى يمكن تطويع الكلمات ، بشكل أفضل ، وبطريقة أكثر مناسبة ، مع الأزمنة الايقاعية .

<sup>(</sup>٢) على هذا الشكل الهجائي ، يكتب المسيو سلفستر دي ساسي ، وهو الذي يعد =

(ترجمة ) المسو سلفستر دى ساسى « إننى راض بما أعطاه الله نصيبا لى ، وأدع لخالقى مهمة رعاية كل أحوالى ؛ وإذ غمرنى الله بآلائه فى الماضى ، فإنه بالمثل سيقضى بكل شيء ، فى المستقبل ، على النحو الذى يحقق مصالحى . لقد التمست بابك يا واسع الغنى ، إننى فقير وأنت تعلم حالتى . كلا ، إن الله لن يرضى بذلك ، فلن يخيب قط ، رجاء ذلك الذى يأتى بقلب مفعم بالعشم ، يلتمس باب السخى المعطاء » .

وبينها ينشد الناس هذا الموشح ، يواصل الموكب مسيرته صوب المكان المحدد له . وتكون هذه الزفة في العادة كبيرة العدد ، وتتم على ضوء المشاعل ، وتضم في صفوفها :

١ - « الفقها » الذين ينشدون التواشيح والقصائد ، مثال ذلك القصيدة التي قدمناها للتو .

٢ - حشدا هائلا من الطرق الصوفية المكونة من « الفقرا » الذين لهم تواشيحهم وموسيقاهم وبيارقهم الخاصة بهم . وتكون بيارق كل طريقة صوفية على الدوام من نفس لون عمائمهم ، طبقا للعادات أو الممارسات التي تحددها لوائح وتعليمات هذه الطرق ، ولهذا السبب فإن لبعضها بيارق بيضاء اللون مثل القادرية

<sup>=</sup> رأيه نافذا فيما يتصل بنطق اللغة الفصيحة ، نص هذا النشيد ، الذي شاء عن طيب خاطر ، وبرجاء منا ، أن يترجمه إلى الفرنسية .

والطيابة والعلوانية الخ ، كما أن لبعضها بيارق سوداء اللون مثل الرفاعية الخ<sup>(۱)</sup> ، وتكون بيارق فريق ثالث حمراء اللون مثل الشناوية والعيسوية والنقشبندية والقاسمية الخ ، في حين تحمل طرق أخرى بيارق خضراء اللون مثل الملاوية والبرهامية الخ ؛ كما يحمل فريق خامس بيارق صفراء مثل العفية الخ ، وتستضىء كل طريقة بعدد متفاوت من المنارات (منارة)<sup>(۲)</sup> والمشاعل (مشعل)<sup>(۳)</sup> تنشر ضوءا بالغ الإبهار ، ويهرع ألوف المسلمين الذين يؤجمهم الورع ، من كل صوب نحو هذه المواكب ، في شكل جموع غفيرة ، تتخذ مكانها خلف المسيرة .

<sup>(</sup>١) قلة من المسلمين فقط هم الذين لا يتبعون أيا من هذه الطرق الصوفية ؛ ويوشك أن يكون هناك عدد من هذه الطرق المختلفة يماثل عدد المشايخ أو الأولياء المسلمين ؛ وحيث أن لكل امرىء الحرية في الانضمام إلى أي من هذه الطرق كما يتراءى له ، فإن هناك من بين المسلمين من ينتمى إلى هذه الطريقة التي نشأت في بلدة ما حاملة اسم أحد الأولياء ؛ وهناك كذلك آخرون ينضمون إلى طريقة نشأت وهي تحمل اسم هذا الولى نفسه ولكن في بلدة أخرى ، أو في بلدة هؤلاء « المريدين » أنفسهم ؛ وهكذا توجد في كل مكان عدة طرق تحمل الاسم نفسه ، وتتميز عن مثيلاتها باسم البلدة التي نشأت بها ، أو التي تتبع هي عادات أهلها ومحارساتهم .

<sup>(</sup>٢) المنارات ( والمفرد : منارة ) تشبه مشكاة مخروطية الشكل ، هائلة الحجم ، وهي تتكون من ثلاثة أو أربعة أرفف من الخشب ، يشكل كل واحد منها دائرة مسطحة الشكل ؟ أما الرف أو القرص الأول فقطره أكبر من قطر القرص الثانى ؟ وقطر هذا الدف الثانى أكبر من قطر الدف الثالث ، وهكذا ، بحيث يبز الدف أو القرص السغلى ، إلى الخارج ، القرص الذي يعلوه مباشرة ، وتخترق محيط كل قرص ثقوب توضع بها الشموع أو الشمعدانات ؟ وتمسك هذه المنارة من أعلا بعصا طويلة .

<sup>(</sup>٣) أما المشاعل فهى صنف من المواقد المقفلة من أسفلها عن طريق لوحة دائرية من الحديد ؛ وتقتسمها من أعلا اثنتان أو ثلاث من الدوائر أو الشرائط المستديرة من المعدن نفسه ، تدعمها دعامتان من الحديد كذلك . وتحمل هذه المشاعل من أعلا بواسطة عصا طويلة ؛ وتشتعل في داخلها قطع صغيرة من خشب الراتنج أو الصمغ .

ويسير الفقها على رأس هذه المواكب ، ويفصل بين هؤلاء وبين أول جماعة صوفية من جماعات الفقرا ، نفر من الموسيقيين يعزفون على آلاتهم ألحانا موسيقية ، ويعقب كل جماعة من جماعات الفقرا هذه فريق من الموسيقيين يعزفون على نوع من الناى يسمى مزمار ، وعلى صنوج ، وعلى طبول يسمونها نقرزان ، وعلى طبول بالغة الصغر تسمى باز ، وعلى الدفوف ، وعلى دف الباسك المسمى البندير ؛ أما أثر كل ذلك ، وهو الأمر الذى يسترعى الأنظار بشدة ، فهو ضجة صحابة ، ومع ذلك ، فكل هذه الأنغام موزعة بطريقة لا يحدث معها خلط أو اضطراب ، وبحيث لا تحول الضجة الصادرة عن فريق ، دون سماع الغناء (الانشاد) الصادر عن الفرقاء الآخرين .

وعندما يصل موكب التطواف (الزفة) إلى الضريح الذى أودعت إياه ، حسب الاعتقاد الشائع ، رفات القديسة (الولية) المسلمة ، يذهب كل امرىء إلى هناك ليؤدى صلواته ويقدم قرابينه (نذوره) ، إذ يولى المسلمون ثقة تامة لمعجزات مشايخهم أو أوليائهم ، وبصفة خاصة لمعجزات أولئك الذين ينحدرون من سلالة محمد أو ينتمون إلى عائلته . ولكى يستطيعوا أن يحوزوا مثل هذا الشرف ، فإنهم يلقون ببعض قطع المدينى في حوض صغير يوجد فوق ضريح الولى بعد أن يفارقوا مزاره ، أو يوقدون هناك شمعة ، فإذا كانوا هم مرضى أو كانوا يصطحبون معهم أقارب مرضى يرجون شفاءهم ، فإنهم يسحون بملابسهم هذا الضريح ، وقد جرت العادة كذلك بأن يلقوا بأغصان الريحان فوق الضريح أثناء آدائهم لصلواتهم ، ثم يستعيدونها بعد ذلك ، لكى تعلو هذه الأغصان بعد ذلك فراشهم ، أو يعلقونها في المكان الذى يسكنونه ، ويقوم البؤساء بملامسة هذا الضريح بحزم كبيرة من فروع الريحان ، ثم يسارعون بعد ذلك بتوزيعها على المارة في الشوارع ، ولاسيما هؤلاء الذين يتوسمون أنهم سيحصلون منهم على مكافأة أكبر ، ولهذا لم يكن يفوت هؤلاء الذين يقوسمون أن يهم مي ما ختلاف الدين لمؤلاء البؤساء بأى هاجس . هؤلاء قط أن يقدموا بعضا منهم إلى كل فرنسي كانوا يلقونه ، طيلة الوقت الذي كنا نحتل فيه مصر ، دون أن يوحى اختلاف الدين لمؤلاء البؤساء بأى هاجس .

وفى الوقت الذى يذهب فيه كل مسلم ورع ليلتمس بركة ورضاء وليه المقدس ، يمضى الفقها ليجلسوا خارج الضريح ، وهناك يرتلون معا إحدى سور

القرآن ، التي يقسمونها إلى أربعة أجزاء ، يوزعونها فيما بينهم ، بحيث لا يرتل أى منهم سوى الربع من هذه السورة ، وبعد ذلك يأتى دور إنشاد الموشحات والقصائد .

وتتخذ كل واحدة من الطرق الصوفية للفقرا ، من ناحيتها ، مكانها داخل سور الضريح ، أو في الميدان السابق على هذا الضريح ، وهناك ترفع بيارقها وتعزف موسيقاها ، وتؤدى « رقصات » ( الذّكر ) المتصل بممارساتها الخاصة ، ثم تترنم باللحن الآتي على طبقتين ، تؤدى خفيضتهما بشكل جماعي ، أما الجهيرة فيقوم بأدائها المنشد ، أى ذلك الشخص الذي يدير حركة الغناء ، وكذلك حركة بأدائها المنشد ، أى ذلك الشخص الذي يدير حركة الغناء ، وكذلك عن ذلك بتحديده للايقاع ، الذي يصبح فضلا عن ذلك محسوسا ، بفعل ضجة الصنوج وتوقيعات الدفوف .

## غناء الرقص الدينى للفقرا (أى الانشاد اللى يم أثناء أداء اللكر)



لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله

أما رقص هؤلاء فيشتمل على تكوينهم لدائرة ، ثم الدوران حولها ، كلهم معا في وقت واحد بإيقاع معين ، وكل منهم ممسك بيدى جاره ، ملقين بالرأس مرة إلى اليمين ومرة أخرى إلى اليسار ، ومع كل نوبة من نوبات الإيقاع ، وفي البداية ، تكون حركة الرأس بطيئة ، وكذلك تكون حركة الغناء ، ثم يسرع بها المنشد ، على درجات ، أثناء إنشاده ، وبالتالي تصبح حركة الرأس أكثر سرعة وأكبر عنفا ، وأخيرا ينتهى الأمر بهذه الحركات ، التي تتزايد سرعتها درجة درجة ، بأن تصبح بالغة السرعة ينتهى الأمر بهذه الحركات ، التي تتزايد سرعتها درجة درجة ، بأن تصبح بالغة السرعة

حتى أن الكثيرين من الفقرا ، بفعل من غيبة الوعى بقدر ماهو بفعل التعب ، يترنحون ثم يسقطون على الأرض ، وهم فى حالة من الانتشاء والانفعال ، تدفع بهم إلى الارتماء على هؤلاء المحيطين بهم ، بل وأحيانا إلى عضهم ، وإن كان الناس فى العادة يهرعون إلى مساعدتهم ، والتهدئة من روعهم بكل وسيلة يرونها أكثر ملائمة من غيرها ، وعندما يستعيد هؤلاء وعيهم ، يبجلهم الناس كما لو كانوا أولياء ، ويعرضون ، هم بدورهم ، أيديهم ليقبلها هؤلاء الذين يمثلون أمامهم أو يباركون بأيديهم رءوس من حولهم .

وفي بعض الأحيان يذهب إلى مثل هذه الأعياد ، شعراء ينشدون قصائدهم في مدح الولى .

وحين تنتهى الصلوات ( الأدعيات أو الابتهالات ) يعود الفقرا من هناك مع العامة ، إلى المسجد منشدين مايلي :

#### نشيد العودة من موكب التطواف ( الزفة ) في المولد إلى المسجد



الله ، الله

وهذا الانشاد ، كا نرى ، لا يتكون إلا من نغمتين ، وهو يبدأ في بطء شديد ، بحيث تستطيل كل نغمة لحد تتقطع معه الانفاس ، وهو ما أشرنا إليه بالدوائر ، ثم يأخذ بعد ذلك في الاسراع ، درجة فدرجة ، ليصبح أقل بطئا ، وقد أشرنا إلى ذلك بالدوائر البيضاء ، ثم يصبح الايقاع أكثر قوة ، وهو ما أشرنا إليه بالدوائر السواء ، وكلما زاد اقتراب القوم من الجامع ، كلما يصبح اللحن سريعا وقويا ، وعندما يصبح هؤلاء في النهاية على وشك الدخول إلى الجامع ، يصبح الانشاد سريعا لدرجة لا يستطيع المرء معها أن يتابعه ، ثم يدخل الناس إلى المسجد في صمت ، وتنتهي ( زفة ) المولد .

#### المبحث التاسع

## عن أناشيد وعن رقصات الذكر(١) عند الفقرا

يؤدى الفقرا كذلك أناشيد ورقصات توشك أن تشبه سابقاتها ، في بعض المناسبات الدينية ، مثل احتفالات الذكر ؛ وفي هذه المناسبة يتجمع الفقرا ، من الذين ينتمون إلى الطريقة الصوفية نفسها ، سواء في المساجد التي أسسها شيخهم ، أو في أي جامع آخر ، إذ أن لهم منشئات خاصة بهم أقامها شيخهم أو أقامها ، تقربا إليه ، بعض المتحمسين من أتباعه ، يتوجه إليها هؤلاء في أيام بعينها من الأسبوع أو الشهر ، حددوها هم .

ولعلنا هنا نضع أيدينا على مبحث بالغ الأهمية ، ومثير للغاية ، حول هذه الأنواع من الطرق الصوفية ، وحول نشأتها وأصلها وممارساتها ورقصاتها وملابسها ، وشاراتها المميزة التي تسهل التعرف عليها ، ذلك أن كل واحدة منهن تختلف عن الأخريات في بعض من هذه الأمور ، لكننا نأسف ألا تستطيع المعلومات التي دوناها حول هذا الموضوع ، أن تجد لنفسها مكانا هنا ، حيث تقتصر مهمتنا على دراسة لموسيقي . وفي واقع الأمر فإن هذه المعلومات لا تناسب سوى دراسة تهدف إلى التعرف على تقاليد وعادات المصريين .

ومع ذلك ، فسيكون بمقدورنا ، دون أن يغيب عن ناظرنا موضوعنا الرئيسى ، أن نقول بعض شيء عن الذكر الذي يمارسه فقرا طريقة السمانية ، وهو الذكر الذي سمح لنا أن نحضره في التاسع والعشرين من بريريال من العام التاسع لقيام الجمهورية ( ١٨٠ يونية ١٨٠١ ) ، وقد تأسست هذه الطريقة على يد محمد السمان . وليس لهؤلاء الذين انضووا تحت لوائها شارات مميزة ، بالغة الوضوح ، في ملابسهم ، فهم يرتدون

<sup>(</sup>١) ذكر ، وتعنى هذه الكلمة حرفيا ذكر ولى ما فى الصلوات ( أو فى الابتهال والضراعة ) . وعلى هذا النحو تسمى الأدعيات والأناشيد والرقصات التى يؤديها الفقرا فى ذكرى الأولياء الذين يجلونهم أكثر من غيرهم ، وبصفة خاصة فى ذكرى موالد شيوخهم المؤسسين .

العمامة البيضاء ، ونظامهم هو واحد من أكثر الأنظمة صرامة وتقشفا ، ولهم ، شأنهم في ذلك شأن الآخرين من الفقرا ، رقصة خاصة بهم ، فعلى حين كان فقرا مولد ستى زينب تتشابك أيديهم في حركة دائرية ، وتصحبهم ضجة الصنوج القديمة المسماة كاس باللغة العربية ، وبأنواع أخرى كثيرة من الآلات الموسيقية ، فإن هؤلاء (السمانية ) يشكلون في بعض الأحيان ، كذلك ، دائرة دون أن يتشابكوا مع ذلك بالأيدى ، تاركين أذرعهم مدلاة بطول أجسامهم ؛ وبدلا من أن يستديروا كالسابقين يبنا ويسارا ، فإنهم لا يفعلون سوى أن يتزحزحوا عن أماكنهم ، ويتها فزون دون أن توفرق الأرض أقدامهم ، وبدون أن يتزحزحوا عن أماكنهم ، وينهض المنشد وسط دائرتهم ، ويدير حركة الغناء ( الانشاد ) الذي يؤدونه في شكل هذه الكلمات : لا إله إلا الله ، أو بقولهم فقط : الله الله : أو قيوم ، قيوم .

أما ذكرهم الأكثر أبهة ومهابة فهو الذكر الذى يؤدونه بالقرب من ضريح الشيخ ( الامام ) الشافعى (١) ، فى ميدان البيومية ، خلف قلعة القاهرة ، ويستمر هذا الذكر أربعة أيام ، بدءا من الثامن من شهر المحرم حتى الثانى عشر من الشهر نفسه ، لكننا لم نكن شهودا على هذا الذكر ، وإن كنا قد شهدنا ذكرا آخر ، للطريقة نفسها ، فى مسجد صغير يقع بحى الخراطين ، وبمجرد أن تجمع الفقرا فى هذا المسجد ، اصطفوا هناك فى صفين متوازيين ، جلسوا على أعقابهم ، وبدأوا بأن قرأوا ، أو بالأحرى ، رتلوا بعض سور من القرآن ، بقيادة اثنين من المنشدين (٢) ، كانا .

<sup>(</sup>١) وهو اسم شيخ واحد من المذاهب الأربعة السنية في الدين الاسلامي .

<sup>(</sup>٢) المنشد ، ومعناها فى العربية المغنى - الشاعر أكثر مما تعنى المغنى - الموسيقى ؛ والمعنى الحقيقى لهذه الكلمة بماثل ما تعنيه عندنا كلمة Chantre ، حين نستخدمها للحديث عن الشعراء القدامى الذين كانوا يغنون أشعارهم ؛ وبدون هذا التحديد سوف نخلط بين العرب السابقين والمحدّثين ، الذين سنتناولهم عما قريب ، وهؤلاء الأخيرون ليسوا سوى رواة أو حافظين ، يقصون ، ليس أشعارهم الخاصة بهم ، وإنما أشعار الغير ، وهو ما يجعل بمقدورنا أن ننظر إليهم ، دون أن يعوزنا السبب ، باعتبارهم نوعا من رواة الملاحم .

انظر بخصوص كلمة منشد الفعل نشد ، وبخصوص كلمة المحدِّثين الفعل حدَّث ، في القاموس ذي اللهجات السبع الذي وضعه كاستل Castelle

يقودانهم أثناء الإنشاد ، وبعد هذه التراتيل أدوا الأغنية الآتية ، في نغم شجى رتيب :



وكانت حركة الغناء فى المبداية بالغة البطء ، وكان الذاكرون يؤرجحون أجسادهم بعض الشيء ، ماثلين بها إلى الأمام ، ملتفتين مرة إلى جهة ومرة إلى الجهة الأنحرى ، مع إتباع نفس الايقاع المنظم الذى يتخذه الانشاد على الدوام ، وبعد ذلك زيد من سرعة ومن وقع الغناء درجة بعد أخرى ، وكذلك من سرعة حركاتهم ، ومع كل مرة يستعاد فيها الانشاد (يعود على بدء) ، يزيد هؤلاء أكثر فأكثر من إيقاعها ، حتى لم يعد ممكنا بالنسبة لهم ، فى النهاية ، أن يتابعوا هذا الايقاع ، بسبب سرعته الشديدة ؛ وحينئذ بدأوا يترنمون بهذه الأغنية ، بشكل أكثر شجنا من سابقتها :



وبالمثل ، فقد أدوها فى البداية بكثير من البطء ، ثم أخذوا يزيدون على درجات من وقع حركتهم حتى لم يعد يمكنهم أن يتابعوها .

وطيلة هذه الأغنية ( الانشاد ) وكذلك طيلة الأغنية السابقة ، غنى المنشدون القصائد على الإيقاع أو النغم الذى كان يحدده شيخ الفقرا ، بضربة من يده فوق ركبته ، وهكذا انتهى الذكر الذى استغرق ثلاثة أرباع الساعة .

#### المبحث العاشر

## السهرات(\*) الدينية

لا تسمح السهرات الدينية قط بوجود آلات موسيقية ، وهي تؤدى عادة في الليل ، في بيوت الموسرين ، وبمناسبة عيد رب الأسرة أو بمناسبة الذكرى السنوية لمولده ، أو ابتهاجا ببعض المناسبات التي حدثت عنده .

وقد كنا ، لعدة مرات ، شهودا على هذه الأنواع المختلفة من الحفلات الموسيقية ( السهرات ) : وهي تتضمن ثلاثة أجزاء تسمى أتلات ، يستغرق كل منها ثلث الليل ، يبدأ ( التلت ) الأول بسورة من القرآن ، يتلوها الفقهاء في شكل نوع من الانشاد ، ثم بعد ذلك ينشدون الموشحات (١) وبعد ذلك تأتى القصائد (٢) ثم الأدوار (٣) في النهاية .

أما أجمل حفلة سمعناها من هذا النوع ، فقد تمت في ليلة ٤ ـــ ٥ من شهر المحرم من العام ١٢١٥ من الهجرة (٤) في بيت عثان أغا ، أقامها هو ، شكرا لله على إبلاله من رمد عانى منه كثيرا ، لمدة ثلاثة عشر يوما ، وقد قادنا إلى هناك الشيخ الفيومي ، وكان مدعوا إلى هناك ، وقد بدأ الجزء الأول من السهرة بالسورة الثانية من القرآن (٥) ، رتلها اثنا عشر من الفقهاء ، بطريقة لا تختلف كثيرا عن الغناء ، وبعد ذلك أنشد معها آخرون موشحات ، ثم قصائد ، أتبعوها بالأدوار أي بتلك المقاطع ( الكوبليهات ) التي يؤديها هؤلاء المنشدون كل بدوره .

(\*) استخدم المؤلف في الأصل كلمة كونسير Concert

<sup>(</sup>١) الموشحات ، أشعار وضعت في شكل غنائي ، وتخضع لايقاع موسيقي .

<sup>(</sup>٢) القصائد فهي أشعار لا يخضع بناؤها إلا للوزن الشعرى .

<sup>(</sup>٣) الأدوار ، والمفرد دور ، هي الكوبليهات .

<sup>(</sup>٤) توافق هذه الليلة ليلة ٢٧ – ٢٨ من فلوريال من العام التاسع لقيام الجمهورية أى ليلة ١٧ – ١٨ من مايو ١٨٠١

وهي سورة البقرة التي جزؤها الفقهاء إلى أربعة أجزاء (أرباع) يقتسمونها فيما بينهم

وقد بدأ الجزء الثانى من السهرة بقصائد تنقسم كل منها إلى مقاطع صغيرة ، يتألف الواحد منها من بيتين أو ثلاثة أبيات ، ينشدها على التوالى كل واحد من الفقهاء وينتهى الأمر بإنشاد كل الجوقة ( البطانة ) أى بإنشاد يتم باشتراك كل الفقهاء .

ثم بدأ الجزء الثالث ( من السهرة ) بالموالات (١) ، وكانت الأبيات الأربعة الأولى ( من الموال ) ترتل بواسطة أحد الفقهاء ، أما البيت الخامس فكان يغنى فى شكل جوقة ، باشتراك الفقهاء الآخرين جميعا ، على هيئة لازمة أو قرار ؛ وبعد ذلك أدت الجوقة كلها تسابيح ، وهى ألحان أكثر بهجة ، ويبلغ مقاس إيقاعها ثلاثة أزمان أكثر حيوية ، وبعد ذلك أنشد الدارج ، وهذه ليست شيئا آخر سوى الموشح بإيقاع سريع ، وأخيرا انتهت السهرة بنوع من اللحن الكبير ، مصحوب بمد نغمى على شكل لحن أرغن رتيب ، وعندما تم أداء هذا اللحن ، وجهت التهانى إلى كل شخص في الجوقة باسمه .

وقد لاحظنا في هذه السهرة ، كا لاحظنا في كل السهرات الأخريات ، أن الفقهاء كانوا يسيئون استخدام الزخارف والحواشي ، وأنهم كانوا يطيلون كثيرا من المقاطع ، وعلى نحو يتجاوز ما يفعله بعض المغنين الأوربيين ؛ كذلك قد لاحظنا أنه كان يطلب إليهم إعادة النصوص ، التي تحظى بإعجاب المستمعين ، العشرة أو اثنتي عشرة مرة ، وأن هؤلاء المستمعين ، عند كل إعادة ، كانوا يصفقون من فرط الحماسة ، ويصيحون إعجابا وسرورا ، ولا يليق بنا أن نعيب أو نلمز ، على نحو مطلق

<sup>(</sup>١) المفرد موال ، والموال ليس سوى دور مكون من خمسة أبيات ، تنتهى أربعة منها بقوافى متشامهة ، في حين تختلف عن ذلك قافية البيت الخامس .

<sup>(</sup>٢) وإننا لنحهل ما إلى كال الشرقيول ، عندما يحضرون إلى حفلاتنا الموسبقية أو إلى عروضنا ، وحين يسمعون تناءنا ونحن نطلب إلى أمهر عازفينا أن يؤدوا من جديد اللحن الذى انتهى مى أدائه ، سوف يستشعرون نفس المشاعر التي كانت تنتابنا ونحن نراهم يصفقون حماسة وإعجابا ، ونسمعهم يطلبون ويستعيدون ويصفقون لمعض فقرات من إنشاد الفقهاء ، ومع ذلك فلو أن هذا قد حدت من حانهم ، فلا ينبغى علينا أن بتطلب منهم أن يروا بالضرورة رأيا مجندا ، لأكثر مما ينبغي أن يفعلوا ، لأمزجتنا وعقلياتنا .

مزاج أمه بأسرها ؛ وإن كنا سنظل على الدوام نتذكر نوبات الإملال التي تعز على الاحتمال ، والتي اضطررنا لتجشمها في هذه المناسبة ، حتى لا نبدى كم كان مزاجنا الذي تكون على مذاق الموسيقى الأوربية ، يجعلنا نجد في الأغنيات التي نسمعها أمورا خرقاء بالغة الاسراف ، في الوقت الذي كنا نجد فيه التصفيق التي يتفجر تشجيعا لهذه الأغنيات ذاتها ، أكثر من هذه مجافاة للعقل وأكثر إسرافا .

#### المبحث الحادى عشر

# الأناشيد ، والطقوس ، والعادات ، والأفكار المسبقة التي تتصل بعمليات دفن الموتى بين المصريين-

في مصر أناس يحترفون ، بشكل أساسي ، الغناء أو الانشاد أمام أجساد من يتم دفنهم ، ويسمى هؤلاء بالمقرئين ( مقرىء ) . ويحصل هؤلاء بمن يستخدمونهم على إكراميات تبلغ ١٠ — ١٥ بارة ، ولم يبد لنا أى لحن من أغياتهم قط حزينا ، مماثلا للمشاعر التي يوحى بها الحدث الذي كرست هذه الأغاني من أجله ، فلحنها أقرب إلى الحيوية أو السرعة منه إلى البطء ، أما الطريقة النشطة أو المستخفّة ، وكذلك نبرة الحيدة أو اللامبالاة التي كانت تؤدى بها هذه الأغنيات ، كل ذلك قد جعلنا غدس ، من قبل أن يقال لنا ذلك ، إنها أغنيات مدفوعة الأجر ، وأن أولئك الذين كنوا يؤدونها يسعون إلى كسب قوتهم ( عن هذا الطريق ) ، ومع ذلك فمن المحتمل أن هؤلاء المقرئين يدخرون الأغاني التي تحظى بتقدير من جانبهم ، أكبر مما تحظى به تلك ، لأولئك الذين يدفعون لهم أكراميات أكبر أو يكافئونهم بشكل أكثر سخاء ، وإذا كان هذا صحيحا ، وهو أمر نظن أننا قد لاحظناه ، فإن مزاجهم لا يبدى زرايته في اختيار الأناشيد التي يؤدونها ، بقدر ما يبدو في الطابع الذي يمنحونه لهذه الأناشيد . ونقدم هنا ، كأمثلة على مانقول ، الأغنيات الثلاث الآتية ( والمقصود هو اللحن أو الايقاع ) التي يستخدمها هؤلاء عند دفن ثلاثة أفراد ، ينتمي كل واحد منهم لواحدة من الطبقات الختلفة الثلاث التي يتكون منها المجتمع ) (١)

#### الأغنية عندما تؤدى أمام جثمان شخص مرموق



<sup>(</sup>١) قد كان بمقدورنا أن نضاعف من الأمثلة هنا . ذلك أننا ظللنا نسمع أناشيد أخرى من هذا النوع ، لكنها جميعا لا تحمل طابعا مميزا ، وتتشابه فيما بينها على نحو ما .

## ( لا إله إلا الله محمد رسول الله وعليه السلام ) الأغنية نفسها عندما تؤدى أمام جثان شخص أقل يسرا



#### الأغنية نفسها كذلك عند دفن واحد من العامة أو من الفلاحين



وتتكرر هذه الأغنية بشكل دائم منذ أن ينترع المتوفى من بيته حتى ، يبلغ جثمانه المكان المخصص لدفنه . أ

وينظر المسلمون إلى عملية حمل جثمان الميت إلى مثواه الأخير ، باعتبارها عملا بالغ الجدارة ، وهم يسارعون إلى أن يحل بعضهم محل الآخرين بين مسافة وأخرى فى هذا العمل (أى فى حمل النعش) : ويحمل الجثمان داخل نعش ، فوق الأكتاف ، بواسطة أربعة رجال ، اثنين منهم عند كل طرف من طرفى النعش ، وتكون هذه (أى الجثمة ) فى اتجاه معاكس لاتجاه مسيرة الموكب الذى يرافقه ، وعند هذا الطرف توجد رافعة تتكون من لوح صغير ضيق من الخشب ، وتغطى هذه الرافعة بشال إن كان المتوفى ثريا ، أو يكتفى بملاية (وهى غطاء مصنوع من القطن ، زرقاء اللون ) إن يكن المتوفى فقيرا ، ويوضع فوق هذه الرافعة غطاء الرأس الذى كان يرتديه أو كانت ترتديه المتوفى أو المتوفاه أثناء حياتهما ، وهو بالنسبة للرجل الطربوش (١) الذى كانت تلتف حوله العمامة (٢) : أما إذا كان المتوفى سيدة ، أو طفلا فيضاف إلى ذلك لمعلى التى كان من المعتاد أن تنزين بها السيدة ، وكذلك جدائل الحرير الداكن أو الأسود التى

<sup>(</sup>١) فلنسوة أو طاقية كبيرة من التيل ، أحمر اللون .

 <sup>(</sup>۲) العمامة ، شال كبير من الموسلين أو الكشمير أبيض اللون أو أحمر ، أو أخضر ؛
 ويبلغ طوله نحو ٦ إلى ٧ أذرع ، وبعرض يبلغ نحو ذراعين ، ويدور حول الطربوش .

تعاكى الشعر ، وهذه الجدائل التى تتزين بها فل النسوة تتدلى حتى أسفل خصورهن ، وتكون مجملة بكل طولها بصفائح صغيرة من الذهب ، أو بقطع نقدية صغيرة مل المعدن نفسه أو من الفضة ، إذا لم تكن المتوفاه ، ثرية وأحيانا تكون هذه من النحاس إذا لم تكن هذه السيدة ميسورة ، أو تكون هذه الجدائل في النهاية عارية عن أية زينة ، إذا كانت المتوفاة بالغة البؤس ، وحين تكون المتوفاه فتاة ، يضاف إلى ذلك عقودها وبقية الحلى التى كانت تستخدمها .

وعند دفن سراة القوم ، تسير في مقدمة النعش كوكبة من الأطفال ، يحمل واحد منهم ، هو أوسطهم ، نسخة من القرآن فوق طوية صغيرة ، ويغني ( ينشد ) هؤلاء الأطفال معا أدعيات ، بنغمة مرحة وبنبرة مستخفة ، ويحصلون في مقابل ذلك على بارتين (لكل منهم) أو قطعتين من المديني (١) ، ويسبق هؤلاء عدد محدود من المنشدين ، يسمون المقرئين ، وهم الذين سبق لنا أن تناولناهم بالحديث ، وينشد هؤلاء بنغمة أقل سرعة وأقل خفة عن سابقيهم من الأطفال . وفي مقدمة المنشدين كذلك توجد جوقة أخرى من المقرئين ينشدون كذلك أغنيات مختلفة ، وفي نغمة أخرى ، ومن لحن مختلف ، وأمام هؤلاء كذلك توجد فرقة أخرى ، ويمكن القول في النهاية إنه يوجد من فرق المنشدين والمقرئين هذه نحو عشرة أو اثنتا عشرة فرقة ، أما خلف النعش فتوجد النائحات المأجورات أو النادبات ، وتكون رؤوس هؤلاء معصوبة بنوع من الخمار الداكن أو الأسود، ملفوف، ومعقود عقدة واحدة عند الخلف، أو أنهن يمسكن بأيديهن هذه العصابة ، يلوحن بها في الهواء وهن يطلقن دون نظام صيحات الألم ، وإن كان أكبر عدد منهن يبدون وكأنهن يقلدن الألم ، كالقرود ، بشكل يبعث على الضحك أكثر مما يتمثلنه حقيقة ، أما صيحاتهن ، فبرغم كونها حادة للغاية وخارقة للآذان ، فإن لها نغمة واثقة ومطمئنة ، لحد لا يمكنها معها أن تعبر عن اللوعة أو الألم ؛ كذلك فإن حركاتهن إرادية وطليقة لحد لا تستطيع معه أن تعلن ـ الاضطراب والحزن . وباختصار فإن لهن هيئة من يسخر بالميت ويستخف بمن ٠ يؤجرونهن ، أكثر مما لهن من مظهر الباكيات المنتحبات ، ومع ذلك فإنهن لا يكففن

<sup>(</sup>١) البارة أو المديني شيء واحد؛ فعلى هذا النحو تسمى في مصر قطع النقد الصغيرة ، وهي تساوى تسعة دراهم من عملتنا .

عن مناجاة الميت بأرق الأسماء ، وعن امتداح فضائله الخلقية العالية ، بل كذلك عن إطراء ميزاته الجسدية ، فإن كان رجلا فإنهن يصرخن : ياخوى ياخى ياحبيبى الخ أى يا أخى يا محبوبى ياصديقى ، وإذا كان متزوجا يصحن : يا عربس ، حتروح وماترجعش ، أى يازوجى إنك ذاهب ولن تعود قط ، إما إن كانت سيدة فإنهن يقلن : ياأختى ياحبيبتى ياستى أى ياسيدتى ، وإذا كانت هذه متزوجة (حديثا) يصرخن : ياعروستى ، وإذا كان طفلا : يا ولدى أى ياطفلى العزيز ، وإذا كانت طفلة يا بنتى أى يا ابنتى : مع إضافة ألوف التعبيرات الأخرى ، الدالة على اللوعة والاسى ، والتى تهز القلوب (١) ، وإن يكن الأمر يتم بنغمة متكلفة وباردة ، حتى لينظر إليه والتى تهز القلوب (١) ، وإن يكن الأمر يتم بنغمة متكلفة وباردة ، حتى لينظر إليه

(١) فى بعض الأحيان ، وأكثر كثيرا مما قد يتخيل الناس فى أوربا دون جدال ، يتوقف المؤكب ( الجنازة ) لأن حاملى النعش ، بدلا من أن بمضوا إلى الأمام ، لا يفعلون إلا أن يستديروا ، إذ لا يصبح بمقدورهم ، كما يزعمون ، أن يتحملوا ثقل النعش الذى يضم جثمان المتوفى ، الذى يوشك أن يطير .

ويكاد يحدث ذلك فى كل مرة ينظر فيها إلى المتوفى باعتباره وليا . أما أولئك الذين ينظر إليهم فى مصر ، على اعتبار أن لهم حقوقا لا تنازع فى هذا اللقب فهم أولئك الذين ظهروا ، فى حياتهم ، كأكثر الناس بلاهة وأكثرهم تطرفا بل أكثرهم حمقا وعنفا ؛ إنهم أولئك الذين يهيمون على عادة ليلا ونهارا ، عراة كا ولدتهم أمهاتهم ( وقد رأينا كذلك نسوة على هذه الحالة يهمن على وجوههن على هذا النحو ) ، أو يمضون ردحا من النهار يأتون بألوف الحركات البهلوانية أو التشنجات العصبية المقيتة ، أو فى لظم وجوههم ( أو وجوههن ) بقبضات الأيدى بقسوة أو فى خدش أو تمزيق أجسادهم ؛ وهؤلاء يتركون لحال سبيلهم ، دون تقويم ( من جانب المجتمع ) لكل الأفعال التى يأتى بها هؤلاء ، مجافية للشرف والعفة والسلوك القديم ، بل النزاهة ، فهم لكل الأفعال التى يأتى بها هؤلاء ، مجافية للشرف والعفة والسلوك القديم ، بل النزاهة ، فهم يغتصبون النساء فى بيوتهن أو على مَلا الأشهاد ، ولعل كلمة يغتصبون هنا لا تؤدى المعنى المقصود بدقة ، ذلك أنه ، برغم النفور الذى لابد أن يوحى به هؤلاء التعساء ، فإن القوم يحملون لمم من القداسة مالا تجرؤ النساء معه على إبداء أدنى مقاومة لهم ، ولدرجة أن يتمن لهم أن يقتحموا عليهن معقل الحريم ، ظانات أنهن بهذ يأتين بفعل خير يستحق المثوبة ، بإشباعهن نزوات يقتحموا عليهن معقل الحريم ، ظانات أنهن بهذ يأتين بفعل خير يستحق المثوبة ، بإشباعهن نزوات يقتحموا عليهن معقل الحريم ، ظانات أنهن بهذ يأتين بفعل خير يستحق المثوبة ، بإشباعهن نزوات

ولقد مات واحد من هده الكائنات ، يعرفه دون جدال كل الفرنسيين الذين سكنوا القاهرة ، والذين سيتعرفون عليه بالتأكيد من اللوحة التي قدمناها للتو عنه ، مات في هذه ==

شخص واع سليم الإدراك ، إذا ما وجهت إليه وهو بعد حي ، مثل هذه الكلمات ، باعتباره أشد ضروب الخداع وقاحة .

ومع ذلك فإن أهل الميت الآخرين الذين يمضهم ألم حقيقي : زوجته ، أمه ، أخته ، ابنته .. الخ يبقون في البيت يبكينه بمرارة ، وهن جالسات على فراشهن ،

= المدينة ، في الثاني والعشرين من فلوريال من العام التاسع من تأسيس الجمهورية ( ١٢ مايو ١٨٠١ ). ودفن في اليوم التالي ( وقد كنا حتى ذلك الوقت لا نزال نقم في عاصمة مصر ) ؛ وقد كان شابا يبلغ من العمر اثنين وعشرين عاما ؛ وعندما حمل جثانه ليدفن أبدى كل أمارات « المشيخة » التي انتهينا من الحديث عنها ؛ فقد وجد حاملو النعش أنفسهم يتوقفون بغتة في منتصف الطريق ، ولم يستطيعوا أن يحولوا بينهم وبين أنفسهم من أن يدوروا ويلفوا لوقت طويل قبل أن يتمكنوا من مواصلة طريقهم ، وفي الوقت نفسه ، قدم إلينا شيخ كنا نكلفه بأن يزودنا يوميا بالمعلومات ، بقصد أن يوجهنا بشكل أكثر دقة ، في بحوثنا ، حول النظم والتقاليد والعادات الخاصة بسكان مصم ، وقد جاء إلينا مهرولا على غير عادة ، ليخبرنا بالمعحزة التي كان - هو -شاهدا للتو عليها إذ كان يشارك ىنفسه في الجنازة ، لكننا في البداية لم نبد سوى الدهشة ، تم جاهدناه بالتدريج كي يتفكر في الحادث الذي جاء يقصه علينا ؛ وأخيرا ، وبعد أن أقنعناه أن الله ، بالغ القدرة ، والعظيم على الدوام في كل شيء ، لا يظهر قط مشيئته إلا بطريقة هي جديرة لما ، وأننا نسىء إلى الله حين ننسب إليه هذه الألاعيب الباعثة على الضحك ، والتي يحمر خجلا منها كل امرىء متملك لمداركه وإحساسه ؛ ثم سألناه ما إن كان يظن أن من المستحيل أن تنطوي مثل هذه المعجزات على خدعة من نوع ما ، سواء بأن تتم رشوة حاملي النعش حتى يتوقفوا ويلفوا على هذا النحو ؛ أو لأن لحملة النعش هؤلاء مصلحة حاصة أو مستترة كي يتصرفوا مثل هذا التصرف ؛ وقد وافق شيخنا على أن هذا كله ليس ممكنا فحسب بل هو مرجح ىدرجة كافية ، وأن هذه العلامة على القداسة التي كان - هو - شاهدا عليها قد باتت بالنسبة له أمرا تكتنفه الشكوك . وأنه يتذكر أن القوم ، في الواقع ، اكتشفوا أكثر من مرة أن الأمر ليس سوى خدعة . وقد كنا نتهيأ لأن نتعمق معه في مثل هذا النقاش ، حين واصل - هو - تأملاته قائلا : إن الأدلة البالغة الوثوق على القداسة تتحقق عندما يطير الميت من نعشه ، أو يندفع كما لو كان يريد أن يطير ، أو عندما يرغم حاملي النعش على الجرى بأقصى سرعتهم . أو عندما يتلفظ بهذه الكلمات : بسم الله توكلت على الله ؛ عندئذ لم نجد في أنفسنا شجاعة تكفينا كي ندحض كل هذه الخزعبلات ؛ وظللنا على يقيننا من أن هذه الأخطاء تعود ربما إلى ضعف في قدرته على الفهم ، بقدر ما تعود إلى ما تمارسه الخرافات والأفكار المسبقة من سطوة على البشر .

أو مفترشات الأرض. ومنذ اللحظة التي تداهمهن فيها المنية ، يتجهن إلى الشرفات اللاتي تعلو بيتهن صارخات : يا هجمتي أي يا للألم : ثم يعبرن عن دواعي أسفهن بأكثر الأساليب تمزيقا للقلوب ، أما الأهل الآخرون الذين لا يمتون بصلة قربي وثيقة بالمتوفى ، فإنهن يبكين مع هؤلاء ويواسينهن و يمضين ليجلسن لا على الأرض ، وإنما على الوسائد ، وفي بعض الأحيان تستدعي إلى البيت نادبات كي ينشدن أناشيد جنائزية ، تصحبهن الدربكة والطار ، والبندير والرق ، والدف والمزهر ، ويدوم الحداد عشر يوما ، وفي خلال الأيام الثانية الأول لا يخرج الأهل الأقربون قط من بيوتهم .

## المبحت التابى عشر

#### عن الغناء والرقص الجناتزيين

كان ينبغى أن يأتى هذا المبحث قبل المبحث السابق ، إذا ما وضعنا فى الاعتبار ترتيب الأحداث والوقائع ، ولكن ، فنظرا لقلة أهميته بخصوص الفن الذى يشغلنا أمره ، وكذلك بخصوص تقاليد المصريين ، فإننا لم نجد الأمر يحتم علينا أن نأتى به قبل موضعه الحالى .

ويتصل هذا المبحث في حقيقة الأمر بالرقص والغناء اللذين يؤديان قريبا من جثان الميت ، قبل أن يُجتث من البيت ، وقد سبق لنا أن وصفنا كل الحفلات والطقوس الجنائزية ، وإن كنا لم نظن أن علينا وقتها أن نخلط بين الغناء والرقص اللذين سنتناولهما هنا بالحديث ، وبين الحفلات والأغنيات التي يستخدمها المصريون عادة في حالة مشابهة ، ذلك أننا لم نلاحظ حدوث ذلك إلا بين عدد ضئيل من الفلاحين ، في أقاليم بعينها من أقاليم مصر .

وإليكم الآن كيف يكرم هؤلاء الفلاحون أهليهم الموتى ، قبل أن يحملوهم إلى المُنوى الأخير .

بعد أن يكفن الجثان ، وبعد أن يوضع في النعش ، يقوم القوم بإنزال النعش ثم وضعه وسط الفناء ، وتقوم الجارات اللاتي سبق أن جئن إلى البيت لموساة الأسرة والانضمام إلى نسائها لتقديم آخر الواجبات إلى المرحوم ، يقمن بقيادة نسوة البيت قريبا من النعش الذي يضم الجسد ، وتمسك واحدة منهن بدف من دفوف الباسك يسمى بالعربية طار ، وتضرب عليه الايقاع الآتي ، وعندئذ تشكل الأخريات مع قريبات المتوفى ، دائرة حول النعش ثم يبدأن في الغناء آبا ، آبا الخ (أي ، أبي ! أبي !) وتتقافزن ويضربن بالأيدي في وقع منغم ، ويواصلن على هذا النحو لمدة تبلغ نحو ثلث الساعة .

## الأغنية والرقص الجنائزيان عند الفلاحين



#### المبحث الثالث عشر

## الأدعيات والتسابيح (١)

يتجمع المسلمون من أقارب وأصدقاء المتوفى فى بيته لأيام عدة متعاقبة ، لا تزيد على التسعة أيام المتوالية التى تعقب دفن الراحل ، ليقوموا هناك بأداء أدعيات الترحم عليه ، وهم فى هذا الصدد ينشدون تراتيل قريبة الشبه بأناشيد الذكر ؛ وهذه الأدعيات تسمى التسابيح ، لأنه بينها يقرأ بعض هؤلاء سورا من القرآن ، يقوم الآخرون بإنشاد التسبيح الإسلامي المسمى : سبح . وهذه السبحات التي لا تختلف فى كثير عن سبحاتنا ، اللهم إلا فى اختفاء الصلبان بشكل مطلق ، تضم مائة حبة متساويات ، يلفظ على كل واحدة منهن على التعاقب ، اسم الله لا إله إلا هو الحي القيوم .. وحتى يتم المرء منهم على هذا النحو كل حبات المسبحة ، ويتكرر الأمر نفسه بعد ذلك ولمدة عشرة أو اثنتي عشرة أو عشرين أو خمسين أو مائة أو مائتي مرة ، أو أكثر من ذلك طبقا لقوة عقيدة كل واحد من هؤلاء الذين يؤدون هذه التسابيح ، وفى أثناء هذا الوقت ، يقوم آخرون بإنشاد مايلي ، وفى كل يوم يتكرر الشيء نفسه :

#### لا إله إلا الله ، محمد رسول الله



<sup>(</sup>١) السبحة ، صلاة إلى مجد الله .

#### المبحث الرابع عشر

عن ثلاثة أنواع من الغناء عرفها القدماء ، ولانزال نجدها حتى اليوم عند المصريين المحدثين ؛ النوع الأول موسيقى صرف ، والنوع الثانى خاص بالإلقاء الشعرى ، أما الثالث فيتصل بلهجة الخطابة .

كان قدماء الأغريق يميزون ثلاثة أنواع من الغناء: أولها موسيقى حالص ، كانوا يسمونه إمليس emelês أى المتربَّم أو المنغَّم ، لأن النغمات فيه ، كا كانوا يقولون ، كانت تتباعد عن بعضها ، أو تنفصل عن بعضها بفعل فاصلات محددة (۱) ؛ وأما الثانى ، وهو الخاص بالخطابة أو الحديث ، فكانوا يطلقون عليه إسم إكميليس ekmelês أى غير المنغَّم لأن نغماته لم تكن تتباعد أو تنفصل عن بعضها بفعل فاصلات شبيهة بالفاصلات السابقة ، أو لأنها كانت عكس ذلك نغمات مستمرة أو متصلة (۲) : أما النوع الثالث ، الذى كان مزيجا من النوعين السابقين فكان يتصل بفن الإلقاء الشعرى (۲).

Aristox. Harm. Element. lib I, pag. 4, 9, 18; Aristid. Quintil. de Musica, lib I, (\) p. 7, apud Antiquae Musicae Auctores septem, Graec et lat. edente Marco Meibomio, Amestol. 1652, vol I et II.

(٢) المرجع السابق.

(٣) لم نضع إنشاد الدعوة إلى الصلاة الذى ذكرناه فيما سبق ( الآذان ) فى طبقة الإنشاد الشعرى ، برغم أننا على يقين تام بأنه ينتمى إليها أصلا ؛ فالإنشاد الشعرى ، فى صورته الشائعة التى يبدو عليها اليوم . لن يقدم ، فى حالته هذه ، فكرة دقيقة عن شكل الإنشاد أو الغناء الشعرى ، لأولفك الذين ليس بمقدورهم أن يتخيلوه ؛ وفضلا عن ذلك فمن المؤكد أن يكون النشاد الدعوة إلى الصلاة ، من نوع وسط بين الإنشاد الشعرى والغناء الموسيقى ؛ فمن المعروف أن لدى العرب عددا كبيرا من عروضيات مختلفة انتقى المسلمون من بينها ، أربع عشرة عروضية للغناء أو الإنشاء الروحى ، ثم نحيت بعد ذلك سبع منها باعتبارها تنتمى إلى عرض الدنيا الزائل ، في حين تبنى رجال الدين السبع الأخريات ، وكانت أوسعهن انتشارا هى طريقة ( عروض) عاصم ، وهى التى خصصت للصلاة ( قراءة القرآن ؟ ) ؛ ومع ذلك لم يحتفظوا باسم عروض أ

ولا تزال هذه الضروب الثلاثة من الغناء تعيش اليوم فى مصر ، مع بعض تحويرات ، أدى بها الجهل وسوء الذوق إلى التلف ، وإن لم يؤد ذلك قط إلى طمس معالمها ، لدرجة لا يستطيع المرء معها أن يميزها ، بدقة شديدة ، بعضها عن البعض الآخر .

وعلى قدر ما نحرص اليوم على ألا نغنى خلال حديثنا ، كان الأقدمون يبذلون قصارى جهودهم فى إتيان ذلك ، فمعنى أن يغنى المرء فى مفهومهم ، أنه ينغم بدقة ، وبتنفيذ مجسم وصحيح ، تزخوفه كل الحليات التى قادت التجربة والملاحظة الفن إليها ، حتى تجعلا من تأثيره أكبر قوة وأشد إقناعا . ولقد كان هذا الفن هو الذى كون بلاغة أو فصاحة تلاميذ كل من سقراط ، وأفلاطون وليزياس وإيزيوس ، وإيروكراتوس ، وديموستين ، وإسخينوس .

وفى هذه الأزمنة المتأخرة كانت تدرس الموسيقى مقترنة بالنحو ، أو لأن النحو والعروض والمنطق لم يكونوا ، بصفة عامة ، سوى أفرع أو أجزاء من الموسيقى ، تلك التى كانت تقوم بصفة أساسية على التعبير الحق والرقيق عن المشاعر التى تبثها فينا كل أفكارنا ، كما يعلمنا أفلاطون وأرسطو وكل الفلاسفة الأقدمين ، ولهذا السبب فقد كان أى إمرىء من الاغريق ، كائنا من كان ، تفلت منه نبرة خاطئة ، أو يأتى ولو دون قصد بتغيير خاطىء فى مقام الصوت ، أو بنعمة واحدة خلوا من التعبير ، أو يكون تعبيرها مثار شك ، مثل هذا الشخص كان يعطى عن نفسه انطباعا غير مستحب ، مثلما يعطيه عن نفسه رجل من بيننا يلحن فى حديثه ، أو تأتى على لسانه كلمات عجماوات لاتبين .

<sup>=</sup> لإنشاد الدعوة إلى الصلاة ، والتى تؤدى على المآذن ؛ الأمر الذى يبرهن على أنهم لم يشغلوا أنفسهم كثيرا كذلك ، بأن يحفظوا لهذا الإنشاد تقليده المضبوط ، وإن معرفتهم اليوم بقواعده ليست بأحسن حالا من معرفتهم باسمه ؛ وحيث أننا لا نستند إلى أسس أفضل ، وحيث أننا لا نستطيع أن ندعم رأينا بالقدر الكافى ، فقد آثرنا أن نحتفظ به لأنفسنا ، بدلا من أن نلقى به كأمر مقرر ، بينا هو لا يزال يلتمس لنفسه الضمانة والدعم .

ومن المسلم به اليوم أن من العار أن يبدو المرء عندنا جاهلا بما كان يحدث عند الاغريق الأقدمين ، في حين كان أكثر من ذلك مدعاة للخجل عند هؤلاء ، أن يفصح امرؤ عن ذوق سقيم أو مزاج لا يتسم بقدر كبير من الرقة والحساسية ، وهو أمر لانكاد اليوم نلقى له بالا على الاطلاق ، لقد كان كل شخص حسن التربية عندهم يمتلك ناصية فن تنغيم الصوت ، مستخدما التعبيرات الحية والحقيقية (١) . لكن مبادىء هذا الفن اليوم قد ضاعت بددا ، وباتت مجهولة من أفضل الخطباء وأعظم الممثلين ، ولم يعد بإمكان هؤلاء أن يكتسبوا مثل هذه المبادىء إلا متلمسين ، أى عن طريق التجربة والخطأ ، وما نقوله هنا أمر بالغ الوضوح ، إذ لا يستطيع واحد من بين كل هؤلاء أن يدلك بشكل منهجي على مبادىء الخطابة ، كما أن الناس اليوم ، من جهة أخرى ، يرون ، بصفة عامة ، أن من المستحيل أن توضع حول هذه الفكرة أسس ثابته و عامة ، ولكل الناس على اختلاف مشاربهم .

وحيث أننا بعيدون لأكثر مما ينبغى عن الأماكن والأزمنة التى كان هذا الفن يمارس فيها ، فليس بمقدورنا أن نلمح آثارا ملموسة لوجوده عند غالبية الشعوب المعاصرة ، أو على الأقل ، فإن مثل هذه الآثار قد تكون مدعاة للجدل ، يكتنفها الشك من كل جانب ، والعكس من ذلك هو ما نراه عند المصريين ، الذين نشأ هذا الفن عندهم ، وحددته قوانينهم ، فلقد ترك هناك آثارا بالغة العمق لحد لم يستطع الزمن معه أن يمحو هذه الآثار بشكل تام ، منذ كف هذا الفن عن أن يلقن هناك : فكل أنواع الخطب العامة ، الدينية أو الدنيوية ، لا تزال تنظم هناك في الواقع ، وإن يكن الأمر يتم دون فن ، بلا جدال ، فلقد أهملت في ذلك كل قواعد العروض ، أي كل تنغيمات الغناء ، وسقطت هذه في هوة النسيان ، كما أتلف الجهل ممارسة هذه القواعد أو المبادىء ، أما الرتابة وعدم الابتكار فقد أشاعتا الأخطاء التي ولدتها

<sup>(</sup>١) بمقدورنا أن نقرأ كثيرا حول هذا الموضوع فى الفصل السادس والعشرين من رحلات أناكارسيس فى بلاد اليون من تأليف بارتيليمي .

Voyage d' Anacharsis en gréce, par Barthélemy,

الجهالة ، وإن كانت عادة إنشاء الخطب ظلت تقوم هناك ، ويتطابق هذا مع ما يخبرنا به بلوتارخوس حين يقول : « إذن فقد جاء وقت اتخذت فيه الكلمة المنطوقة سمات الترانيم والأغنيات والأناشيد ، لأن فنون القول هذه ، عندئذ ، كانت هي التي تصطنع كل تاريخ وكل مذهب وكل فلسفة وكل عاطفة ، وباختصار ، كل مجال هو بحاجة إلى أكثر الأصوات خفوتا أو غلظة أو أكثرها زخرفا ، وكانوا يصوغون ذلك جميعا في شكل أبيات من الشعر ، أو في شكل أغنيات موسيقية الإيقاع ( أو تؤدى بمصاحبة الموسيقي ، أو يشكل غناؤها في حد ذاته ضربا من الموسيقي ) أو يشكل غناؤها في حد ذاته ضربا من الموسيقي ) أو يشكل غناؤها في حد ذاته ضربا من الموسيقي ) أو يشكل غناؤها في حد ذاته ضربا من الموسيقي ) أو يشكل غناؤها في حد ذاته ضربا من الموسيقي ) أو يشكل غناؤها في حد ذاته ضربا من الموسيقي ) أو يشكل غناؤها في حد ذاته ضربا من الموسيقي ) أو يشكل غناؤها في حد ذاته ضربا من الموسيقي ) أو يشكل غناؤها في حد ذاته ضربا من الموسيقي ) أو يشكل غناؤها في حد ذاته ضربا من الموسيقي الموسيقي ، أو يشكل غناؤها في حد ذاته ضربا من الموسيقي ) أو يشكل غناؤها في حد ذاته ضربا من الموسيقي ) أو يشكل غناؤها في حد ذاته ضربا من الموسيقي ) أو يشكل غناؤها في حد ذاته ضربا من الموسيقي ) أو يشكل غناؤها في حد ذاته ضربا من الموسيقي ) أو يشكل غناؤها في حد ذاته ضربا من الموسيقي ) أو يشكل غناؤها في حد ذاته ضربا من الموسيقي ) أو يشكل غناؤها في حد ذاته ضربا من الموسيقي ) أو يشكل غناؤها في حد ذاته ضربا من الموسيقي ) أو يشكل غناؤها في حد ذاته ضربا من الموسيقي ) أو يشكل غناؤها في حد ذاته ضربا من الموسيقي الموسيق

ولهذا السبب كذلك ، كان يطلق اسم غناء على كل صنوف الحديث التى كانت تلقى علنا على الجمهور ، ويمكن المرء أن يجد دليلا قاطعا على ذلك في تركيب الكلمات التالية :

تراجيدى ، كوميدى ، أوده أبيزوده ، رابسودى ، بالينودى . . . Tragèdie, Comèdie, ode, épisode, rapsodie, Palinodie. .

التى استعرناها عن الأغريقية ، والتى تتكرر فيها جميعا ، وعلى الدوام كلمة ode كلمة التى تعنى فى اليونانية غناء (٢) ؛ ولهذا السبب كذلك احتفظ الشعراء جميعا بتلك العادة التى تعود لزمن لاتعيه الذاكرة ، عادة أن يقولوا : إننى أنشد ، إننى أغنى . كى يبدأوا معلنين أن سيتحدثوا بحقيقة نشطة ، عن وقائع خالدة .

Plutarque; des oracles de la profhetesse pythie, traduction d' Aymot.

(٢) تأتى كلمة تراجيدى tragédie من تراجوس tragos وأودى ôdê التى تعنى غناء ؟ وكلمة كوميدى من Ralinodie و ôdê و épi من episode من palinodie من palinodie من parodie و ôdê و وكلمة parodie من rapsodie و ôdê و وكلمة parodie و ôdê ، وتأتى prosodie بالمتل مى pros

وفي هذه الكلمات حميعا نجد كلمة odê بمعنى غناء chant ، وإن كانت كلمة تاريح histoire وهو الفن الذي كان يكتب ليقرأ وليس ليغنى ، لا تدخل في تركيبها كلمة مماثلة .

<sup>(</sup>١) بلوتارخي ، عن نبوءات العرافة بيتي ، من ترجمة أيمو .

وقد تمكن مقارنه فن الغناء الذى يقوم فى مجال الحديث على النحو الذى يتمثل اليوم فى مصر بقطعة من النقود القديمة ، لم يتوقف تداولها يوما واحدا ، وإن كانت نقوشها قد بدأت تنمحى شيئا فشيئا ، مما جعلها تفقد ، دون أن يلتفت لذلك أحد ، جزءا كبيرا من قيمتها ، ومما لا جدال فيه أن الضروب الثلاثة من الغناء ، التى تناولناها هنا بالحديث ، قد احتفظت ببعض وجود لها فى مصر ، وإن كنا فى الوقت نفسه لا نستطيع أن نرفض فكرة أنها ، أى هذه الضروب الثلاثة من الغناء ، قد استشعرت قدرا كبيرا من التحور .

#### المبحث الخامس عشر

#### عن الغناء أو الانشاد الخطابي (\*)

لا جدال في أن الغناء أو الانشاد الخطابي في مصر اليوم ، هو أدعيات ( أو تراتيل ) المسلمين ، تحكمه قواعد هذا النوع من العروض المسمى عاصم .

وليس لهذا الغناء على الدوام سلم نغمى محدد أو مميز ، على نحو ما نجد فى أغنيات الاستظهار الشعرى الذى سنتناوله عما قليل ، ومع ذلك فإن نغماته ، فى الوقت نفسه ، تنهض على أسس تحظى باحترام يكفى كى يجعل منها نغمات يمكن تمييزها .

وسنقدم كمثال على هذا النوع من الغناء صلاة (ترتيل سورة) الفاتحة على النحو الذى سمعنا الشيخ الفيومي يتلوها به ، بشكل شبه دائم ، عندما كنا نقيم عنده .

وحيث كان الجناح الذى كنا نشغله ، يكاد يلاصق الجناح الذى كان الشيخ الفيومى يؤدى فيه عادة صلواته ( يقوم فيه بالتلاوة ) ، وسط أهل بيته وجيرانه الذين يترددون عليه ، فقد أخذنا على عاتقنا أن ننقل إنشاد هذه الصلاة ( ترتيل هذه السورة ) . ولكى نقوم بذلك ، بأكبر قدر من الدقة ، فقد أعددنا أوراقنا ، كا لوكنا سندون لحنا موسيقينا ، مراعين أن نترك فراغا بين السطور ، يكفى كى نخط فيه خطين آخرين صغيرين بالقلم الرصاص ، أنشأناهما خصيصا لكى ندون عليهما الأنغام الوسيطة للأنغام الدياتونية ، وكتبنا مقدما كلمات الفاتحة ، حتى لا يكون علينا بعد ذلك سوى متابعة تغير طبقات أو مقامات الصوت ، وبعد أن أعددنا أوراقنا على هذا النحو ، تأهبنا لتدوين لحن هذه التلاوة ، فى الوقت الذى اعتاد فيه الشيخ على هذا النحو ، تأهبنا لتدوين لحن هذه التلاوة ، فى الوقت الذى كنا الفيومى استظهاره ، ولم نستخدم علامات نوتتنا الموسيقية ، فالوقت الذى كنا سستغرقه فى تدوينها لم يكن ليسمح لنا بمتابعة الصوت ، لكنا كنا نخط بقلمنا خطوطا بسيطة ، كنا ننتقل بها من فاصلة لأخرى . ومهما تكن هذه كبيرة

<sup>(\*)</sup> أي غير الشعرى ، والمقصود هنا هو ترتيل القرآن الكريم ( المترجم ) .

أو صغيرة ، ومهما تكن النغمات قوية أو ضعيفة ، فقد كانت خطوطنا الرئيسية أو الوسيطة الاشد أو الأقل وضوحا ، والتي خططناها بقلمنا ، تهيىء لنا الوسيلة للاسارة إلى ذلك كله ، بأكثر الأساليب دقة .

وبمجرد أن انتهت التلاوة ، قمنا بترجمة هذا الترتيل إلى الاشارات الموسيقية المستخدمة في النوته المعتادة ، وذلك تفاديا لاحتمال أن تتسرب إلينا شكوك لم تكن متوقعة من جانبنا ، عندما تتلاشى من ذاكرتنا نغمات هذا الترتيل .

كان صوت الشيخ الفيومي عند تلاوته لهذه الصلاة (السورة)، يبدو مسترشدا مما تلهمه الحماسة أكثر مما يقوده في ذلك التفكير ، وكانت نبرات صوته معبرة ، يخرج لفظها بقوة تبض بالحياة ، بالغة التأثير ، حتى أن تتابع اللفظ كان يشكل نوعا من ترتيل شجي مثير للعاطفة ، بحيت لا يكون من العسير تقديره حق قدره ، ومع ذلك فلم يكن الوزن منتظما مثل أوزاننا الموسيقية ، وإن تكن الإيقاعات أو الوقفات منتظمة التوقيت ، بتكرر على نحو تنظيم متوافق ، يكاد يكون سيميتريا ، إذ هي متعادلة أو متناظرة ، بحيث كانت التغيرات التي أدخلناها عليها عند مقابلتنا إياها بإيقاعاتنا الموسيقية توشك أن تكون غير محسوسة ؛ أما عن نبرات الصوت فقد دوناها بنوتتنا بدقة الموسوس ، ومع ذلك فلسوف نلاحظ أننا قد نجعل من تأثير هذا الانشاد ( أو هذه التلاوة ) تأثيرا سيمًا ، أو أننا بالأخرى قد نشوهه كلية ، لو أننا ركبنا متن الشطط كبي نزيد من درجة الاحساس بالايقاع ، كذلك فإذا نحن لم ننشد ( هذه التراتيل ) بطريقة ، رخيمة ، ولسبب أقوى إذا مانحن أدينا هذه التراتيل على آلة موسيقية لا تستوعب نغماتها أي نبرة من نبرات الرخامة ، أو بها شيء من الثبات أو التصلب لا نجد له نظيرا قط في الصوت البشري ، فسوف نعطى لهذا الترتيل طابعا ، يتعارض بشكل مطلق مع الطابع الذي يحق له أن يأخذه ،أي أنه سوف يبدو عديم الدلالة في حين أنه بالغ العذوبة ، مثير للعاطفة ولكل المشاعر الحية للغاية ، والباعثة على الشجن(١)

<sup>(</sup>١) الأدعيات الأخرى (سور أو آيات القرآن الكريم) التي تؤدى في المساحد، أو في أي أماكن أخرى ، هي على هذا النحو ، وإن تكن أكثر أو أقل من دلك تنغيما ؛ فهناك من بينها مالا يتحاوز مدى رباعية أو خماسية ، وهو المدى الذي تحدده قواعد العروض أو الإنشاد الخطابي عند القدماء .



وبدون شك ، فإن هذا الانشاد يتجاوز كثيرا مدى الصوت كا تحدده قواعد عروض الخطب عند القدماء ، والتي يحدثنا عنها دينيس داليكارناس Denys عروض الخطب عند القدماء ، والتي يحدثنا عنها دينيس داليكارناس d'halicarnasse في مؤلفه عن فن ترتيب الكلمات ، ومع ذلك ففي (صلاة ) بالغة التوقد ، كا هو الحال مع هذه (السورة) ، فإن حمية الروح تشد الصوت إلى ما وراء الحدود التي قد ينحصر في إسارها في حالات الحديث الاعتيادي ، حتى لنجد هذا الصوت وقد تجاوز فواصل بالغة الكبر وبالغة القوة ، كي توحي الفكرة التي تعبر الكلمات عنها بمشاعر بالغة الحيوية ، وبالغة الهمة والتوفز .

<sup>(</sup>١) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم و مالك يوم الدين و إياك نعبد واياك نستعين و اهدنا الصراط المستقيم و صراط الذين و أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم و ولا الضالين و آمين .

<sup>[</sup> ثم ترجمة فرنسية لمعانى هذه السورة الكريمة ، وتنويه بأنها أول سور القرآن الكريم ] .

#### المبحث السادس عشر

## عن الانشاد الشعرى ، عن المرتجلين عن المحدّثين أو الرواة ، وعن رواة الملاحم المصريين

یستخدم مرتجلو مصر ، الذین یطلق علی الواحد منهم اسم شاعر  $^{(1)}$  ، وعلی نحو ما یفعل مرتجلو أوربا ، آلة موسیقیة لمساندة الصوت و اطالته ، بینا هم یرتجلون ، وهذه الآلة هی الرباب  $^{(7)}$  المزودة بوتر واحد  $^{(7)}$  . أما الفائدة التی تعود علیهم من استخدامها فهو ضبط النغم أو المقام الذی یغنون علیه ، وذلك بفعل مد نغمی

(١) شاعر ، وهو ما نطلق عليه اسم poète ، والجمع : شعراء .

(٢) وقد رسم لابورد Laborde ، في دراسته عن الموسيقى ، المجلد الأول ، ص ٣٨٠ ، هذه الآلة الموسيقية ، وهي التي نراها تحت رقم ٥ ؛ وقد سماها رباب repab ؛ وهو يزعم أن هذه الكلمة مأخوذة عن اليونانية القديمة ؛ ويضيف بأنه يطلق عليها في العربية اسم سمنجة ( مع تعطيش الجيم ) ؛ ولكنه قد حصل بالتأكيد في هذا الصدد ، على معلومات تنقصها الدقة ، فكلمة رباب repab ليست يونانية بقدر ما أن كلمة سمنجة ليست عربية ؛ وهما ، كلاهما ، ليستا ، في أية لغة ، اسما لآلة موسيقية . وهناك ، من بين الآلات الموسيقية العربية ، بالتأكيد ، آلة يطلقون عليها اسم كمنجة ، ويرجح أن تكون هي الآلة التي أطلق عليها لابورد اسم سمنجة ؛ وإن كان هذا الاسم تختلف عن كمنجة - فارسيا وليس عربيا قط ، ويخلاف ذلك ، فإن الآلة المعروفة بهذا الاسم تختلف عن الربابة بقدر ما يختلف النفير البحري عن الكمان ، ومع ذلك فقد شئنا أن نستوثق ما إن كان اسم الرباب في حقيقته عربيا ، فرجعنا في هذا الصدد إلى واحد من أكثر علماء القاهرة تبحرا في اللغة العربية ، وإليكم الإجابة التي قدمها لنا مكتوبة .

رباب اسم لآلة الطرب وهو مأخوذ من ربَّب ( بمعنى رنَّ ، أو : أرنَّ )

ويعتقد المسيو سلفستر دى ساسى أن كلمة رباب هى كلمة فارسية الأصل ، ويلاحظ أن هذا هو كذلك رأى المعجمين الفرس ، وبعد ذلك أمكن أن ينشأ في العربية الفعل ربّب ، الذي يعنى ولابد : رنّ أو أرنّ مثل الرباب ؛ ويلفظ الفرس هذا الاسم رباب .

(٣) الرباب المزودة بوترين ، هي تلك التي يستخدمها المغنون المحترفون ، لمصاحبة صوتهم ولعزف الألحان .

يؤدونه على النغمة نفسها طيلة وقت الحكى ، وهم في العادة يضيفون إلى هذا المد النغمي الزخارف الآتية :

#### بمصاحبة الرباب ، ويؤديه الشعراء عندما يرتجلون أو ينشدون بعض الأشعار



وبرغم قلة استعدادنا لتمثل مثل هذا التناغم، فإن هارمونيته لم تهزنا بشكل بالغ ، فلقد أحدثت فينا على وجه التقريب ، نفس الأثر الذى تحدثه الألحان الرتيبة التى تؤديها مزامير القربة عندنا .

ومن جهة أخرى ، فإننا لم نجد أنفسنا فى وضع يسمح لنا بتدوين النوته لغناء حكايات الشعراء ، ومع ذلك فسوف يحصل القارىء على فكرة دقيقة عنه ولحد كاف ، إذا ما اتخذ كوسيلة للمقارنة ، الغناء الخطابى الذى انتهينا من تقديمه ، وبصفة خاصة ، إذا ما تمثل إنشادا من هذا النوع ، رخيما مع شيء من الوزن ، منتظما على نحو دائم ، وله إيقاعه دون أن يكون مع ذلك منغما ، متباين الطبقات ، أو مزخرفا على النحو الذى يأتى عليه الغناء الموسيقى ، وبدون كذلك أن تتعاقب النغمات جميعا بفعل فواصل متساوية أو متناسبة على نحو دقيق ، كل منها إلى الأخريات ، كا هو الحال فى الموسيقى بمعناها المفهوم .

أما المنشدون ، وهم الذين يسمون فى مصر بالمحدثين فهم رواة ملاحم حقيقيون ، يقصون الأشعار التاريخية أو الروائية أو الخيالية المروية عن الشعراء العرب القدماء ، وبعض هؤلاء يقص هذه الأشعار وهو يقرأ ، وهناك آخرون يستظهرونها عن ظهر قلب ، وهم يختارون لموضوعهم سيرة عنترة البطل العربي ، الذي كان يعيش في عصر محمد (كذا) أو الأعمال البطولية التي أتى بها رستم زال ، البطل الفارسي ،

أو بيبرس ملك مصر ، أو الأيوبيون الذين حكموا هذه البلاد ، أو بهلول دان مهرج بلاط الخليفة هارون الرشيد . وهؤلاء الذين يحفظون عن ظهر قلب ، يرتبطون عموما بضرب واحد من ضروب الشعر ، ولا ينشغلون إلا ببطل واحد ، يميزهم الناس عن غيرهم بإسمه ، فيسمى الظاهرية أولئك الذين يتفنون بالأعمال البطولية للظاهر (بيبرس)(۱) ، أما الذين يتغنون بمآثر عنترة ، البطل الذي غزا الجزيرة العربية من ناحية مكة ، بطول البحر الأحمر ، فيسمون بالعنترية ويطلق اسم الزنانية على الذين يستعيدون الأعمال الرائعة للزناني ، وهو شخصيته شهيرة تخطى بتبجيل كل المسلمين ، ويسمى أبا زيدية أولئك الذين يمجدون الفضائل القتالية لأبى زيد ، وثمة اخرون يحملون اسم زغبي ( أو الزغبية )(۱) لأنهم يولون كبير إهتامهم للشجاعة

(۱) الظاهر ، وهذه كنية عامة يشترك فيها عدد كبير من الحكام أو الأمراء المسلمين ؛ فقد كُنّى الخليفة العباسى السابع والثلاثين ، الذى ارتقى عرش بغداد باسم الظاهر بأمر الله ؛ أما الخليفة الفاطمى ، الذى خلف والده الحاكم بأمر الله ، الذائع الصيت ، في حكم مصر ، في العام ١١٤ من الهجرة فقد تسمى بالظاهر لإعزاز دين الله ؛ وهناك واحد من أبناء صلاح الدين ، هو الذي كان حاكما لحلب ، كانت كنيته الملك الظاهر ؛ كذلك فقد حمل هذه الكنية كثير من الذي كان حاكما لحلوين المولويين المملوكيتين : البحرية والشركسية ، وأكثرهم تألقا بيبرس البندقدارى ، السلطان الخامس من أول هاتين الدولتين ، وبرقوق ، أول سلاطين الدولة الثانية ، وهو الذي كان معاصرا لتامرلان Tamerlan ؛ ومن المحتمل أن يكون أحد هذين السلطانين ، هو موضوع الأناشيد أو الأشعار الظاهرية ، وأعتقد بالأحرى أنه الأخير .

ولا ينبغي لنا أن نخلط بين اسمى ظاهر zaher ( زاهر ؟ ) ، وزهير zohayr ، والثاني اسم لأحد الشهيرين .

( حاشية قدمها المسيو سلفستر دى ساسي إلى المسيو فيوتو )

(٢) زغبى أو الزغبى ، ويبدو هذا الاسم مشتقا من زُغب ، وهو اسم أحد الأشخاص دون ريب ، أما الياء ( المشددة ) الأخيرة فتشير إلى أهل هذا الرجل ، أو إلى تابعيه ، أو إلى أولئك الذين نذروا أنفسهم له ، مثل هؤلاء الذين يتخذون من الاحتفال بمآثره حرفة لهم ؛ وقد جرى الحديث فى ألف ليلة وليلة عن أقزام يسمون الواحد منهم زغبي أى المغطى بالزَّغب ، إذ كانت جلودهم مشعرة ؛ ولعل آل الزغبى الذين تحكى عنهم أعمال خالدة ، كانوا من هذا الحنس . ويكتفى جوليوس عند تناوله لكلمة زغبى بالقول : « صغار الطيور أو الأفراخ ، المزودة برغب ، أو بشعيرات من هذا القبيل » .

والبسالة اللتين أبداهما آل الزغبى فى المعارك التى كان عليهم أن يخوضوها ضد بنى هلال ، وأخيرا فإن هناك آخرون يتخذون من الهلالية اسما لهم لأنهم ينشدون أشعارهم على شرف بنى هلال(١)

أما الأماكن التي يتردد عليها عادة المرتجلون والمحدثون فهي المقاهي ، إذهم على يقين بأنهم لاقون هناك على الدوام جمهورا كبير العدد ، مهيئا كذلك بتشجيعهم وتقدير ومكافأة مواهبهم ، وحيث لا يتردد الأثرياء قط على المقاهي ، فإنهم يدعون إلى بيوتهم رواة الملاحم هؤلاء ، كما يستدعون الموسيقيين والراقصات لتسليتهم ، ويتم هذا الأمر في غالبية الأحيان احتفالا ببعض المناسبات العائلية السعيدة ، مثل مولد طفل ، أو حفل عرس أو احتفاء بأشخاص يضيفونهم .

= وقد حصلنا ، ونحن في مصر ، على مخطوطة ، حملناها معنا إلى فرنسا ، كانت تضم الأشعار التى كان الرواة المسمون بالزغبية ، يلقونها ، ولكنها كانت لسوء الحظ منقوصة ، ونتيجة لذلك لم نستطع أن نتزود منها بمعلومات كافية حول الأبطال الذين كانت تصورهم ، وإن كنا قد اقتنعنا بأن الوقائع قد جاءت فيها ، متدثرة داخل ألوف الحكايات . وأهم شخصيات هذه الرواية هما الأمير سرحان والأميرة شمة ؛ وقد ذهب الأمير سرحان ليصارع العرب المسمون : حسب ، يتبعه ثلاثون فارسا من عائلته ، وألف شجاع من قبيلة بنى هلال . وقد تصارع مع مقاتل شاب اسمه غانم من آل الزغبى ، وهزم عساكره . وقد استمرت هذه الحرب بين الفريقين بضراوة وشراسة متبادلتين ، وأصبحت كل البلاد ، بدءا من فارس ، حتى موريتانيا مسرحا لمعاركهم ، ولالف مغامرة تفوق كل منها الأخرى غرابة ، تتجسد فيها شجاعة الأميرة شمة .

(١) هلال ، هي كنية ابن كريات ، أكثر أهل عصره فصاحة ؛ وقد كانت له ذاكرة قوية حتى أصبح مضربا للأمثال ، فيقول العرب : أحفظ من ابن كريات ، للدلالة على مالدى بعض الناس من ذاكرة بالغة القوة .

# المبحث السابع عشر

# المسحّر ( المسحراتية ) ، غناؤهم ، الآلة الموسيقية التي يستخدمونها ، وظيفتهم ، امتيازاتهم خلال شهر رمضان

هناك نوع آخر من المحدثين والرواة ، في وقت معا ، وجدنا أن الأمر يقتضى منا أن نفرد عنهم حديثا خاصا ؛ إذ هم لا يتخذون من الرواية والحديث حرفتهم الاعتيادية ، ونعنى بهؤلاء ذلك النفر الذي لا يسمع الناس غناءهم إلا خلال شهر رمضان (۱) ، والذين يسمون بالمسحرين (۲) (مُستحرّ ) ، ويوصف بهذا الاسم أولئك الذين يعلنون كل يوم طيلة شهر رمضان ، عن اللحظة التي يوشك فيها نور النهار الجديد أن ينبلج من ظلام اليوم المنصرم ، وهي التي تسمى في العربية بوقت السحور ، وهي كذلك الفترة التي ينبغي أن تتم فيها آخر وجبات الليل ، ولذلك يطلق على هذه الوجبة \_ كذلك \_ اسم السحور (۳) ؛ وبعد انتهاء هذه الوجبة ( أو انقضاء وقتها ) لا يعود يسمح للمسلمين أن يشربوا ولا أن يأكلوا ، حتى مغرب الشمس ، بل إنهم ملزمون بأن يراعوا حتى هذا الوقت ( وقت المغيب ) العفة الصارمة .

ويشبه المسحر من نواح عديدة ، أولئك الذين كنا نسمعهم نحن ، في غالبية الأقالم الغربية من فرنسا ، قبل ثورتنا(٤) بورنوبيل bournabiles وإن كان المسحر

<sup>(</sup>١) رمضان هو الاسم الذي يطلقه المسلمون على صيامهم (كذا).

<sup>(</sup>٢) المستحر، أي الشخص الذي يقوم بإيقاظ الناس وقت السَّحَر، أي عند بزوغ لنهار.

<sup>(</sup>٣) تقابل كلمة السحور عندنا كلمة réveillon [ والكلمة الفرنسية تعنى سهرة العيد، و٣) . ويخاصة ليلة عيد الميلاد، أو ليلة رأس السنة . . الخ - المترجم ] .

<sup>(</sup>٤) وكان هؤلاء فى العادة ، قارعى أجراس أو قواسين بالكنيسة ؛ وقد كأنوا عشية الأعياد الكبرى ، وبصفة خاصة أثناء مقدمات عيد الميلاد ، وكذلك أثناء الصيام ، يذهبون أثناء الليل ، وهم يرتدون فوق ملابسهم رداء كهنوتيا مصبوغا بشكل خشن ومنفر ، كل منهم فى شوارع خورنيته ، أى القرية أو المنطقة التى تخدمها كنيسته ، ويتوقف الواحد منهم أمام بيوت =

يمسك بطبلة صغيرة تسمى باز ، أو طبلة المسحر ، بدلا من تلك الأجراس الصغيرة التي يستخدمها البورونوبيل ، إذ أن الأجراس أداة تنبيه حظر على المسلمين استخدامها ، ويضرب المسحر على طبلته أربع مرات من وقت لآخر .

وإليكم الإيقاع الذي يتبعه :

ولا يجوب أى من المسحرين سوى شوارع الداخلة في نطاق حيه هو ، ولذلك فلكي يسمح له بالقيام بهذه المهمة ، فإنه ملزم بدفع جعل أو أتاوة (١) إلى الشخصية المنوطة بحراسة هذا الحي .

وعلى غرار البورنوبيل ، فإن المسحر لا يتوقف إلا أمام بيوت أولئك الذين يتوسم فيهم أنهم سيجزلون له العطاء مكافأة له ، وبعد أن يتلو المسحر بعض الأدعيات ، يقدم بإنشاد بعض الأشعار ، ويقص حكايات شعرية (صيغت شعرا) ، ويتمنى أمنيات سعيدة لرب البيت ، مستصحبا في ذلك كله ، وعلى الدوام ، طبلته الصغيرة ، التي يدقها على شكل فاصلات تتكون الواحدة منها من أربع دقات متعاقبة على النحو الذي دوناه ، وفي الوقت نفسه ، فحيث أن المسحر

= الأشخاص الذين يتوسم أنه سيحصل منهم على هبات ، وهناك يحدث بعض الصليل عن طريق هذا الجرس الصغير الذى يحمله فى يده ، وهو يصيح : استيقظوا أيها النيام ، وصلوا على راحليكم المؤمنين ، وبعد ذلك ، يتلو بعض صلوات أو أدعيات يحرص على ألا ينسى فيها رب البيت ، ويكرر ذلك ثلاث مرات ، ثم ينشد بعض أناشيد يسبقها أو يعقبها صليل جرسه . ونحن نستعيد هنا ذلك حتى يمكن القارىء أن يعقد مقابلة مع ما نرويه ( فى المتن ) عن المسحر ؟ ذلك أن التماثل القائم بين البورنوبيل عندنا ، وبين المسحر لن يكون أكبر ، عما لو أن كان أحدهما قد جاء محاكاة للآخد .

(۱) كانت هذه المهنة فى ظل حكومة المماليك تدر أحيانا ما يبلغ ٥٠٠ ريال ( ecu ) وهى عملة فرنسية قديمة ) من نقود أهل البلاد ( مما قد يساوى ١٦٠٧ فرنك من نقودنا ) على مس كانوا يمارسونها ؛ ولكن المهنة قد أصبحت أقل كسبا لهؤلاء فى عهد الفرنسيين .

يلقى من القبول أكثر مما يلقاه البورنوبيل عندنا ، فإنه تستطيع أن يدخل البيوت ، بل وأن ينفذ إلى عتبة الحريم ، وأن ينشد بعض أشعار رقيقة لا تخلو من غزل ، وبدلا من أن يعلن عن وجوده في كنف الحريم بمنل هذه الصيغة المقبضة التي تلازم أقرانه عندنا : « إستيقظوا أيها النوم وصلوا على راحليكم الورعبن » ، فإن المسحر يقول مثل هذه العبارة الرقيقة ، عندما يتوجه بحديثه إلى النساء : « غضى جفونك ياعيون النرجس » ، أي أطبقن جفونكن يا عيون النرجس ، بل إنه كئيرا ما يقص هناك ( في معقل الحريم ) فضائح النهار ، أو ماجرى بين القط والفار ، إذا ما شئنا أن نستخدم التعبير نفسه ، الذي يستخدمه العرب في هذا المعنى .

وما أن تبدأ تباشير الفجر في الظهور ، حتى يعود كل مسلم إلى بيته ويرين على المدينة صمت ثقيل ، ويتوقف عمل المسحر حتى الليلة التالية .

# المبحث الثامن عشر

# عن ميل المصريين الطبيعى للموسيقى والغناء ، ولممارسة هذا الغناء في غالبية الظروف والمناسبات والأعمال ، في حياتهم الاجتاعية والعملية

حين نعينا على المصريين أنهم قد أهملوا فن الموسيقى ، فلم يعودوا فيه سوى مبتدئين جهال ، فإننا لم نزعم قط أننا نتجاسر على القول بأنه ليست لديهم أية قابلية أو استعداد لهذا الفن ، بل إن لدينا أدلة دامغة لحد قد يزيد عما هو مطلوب ، عكس ذلك ، تحول دون أن نتصور عنهم فكرة مماثلة .

لقد كان أفلاطون يتحدث بنوع من الحماسة عن ذلك الانتقاء الرائع والرهيف ، الذى كان يرتئيه سكان هذا البلد ، للتعبيرات المقبولة للغاية والتى كان من شأنها تصوير المشاعر ، ويروى ديمتريوس دى فاليرا أن حلاوة ورقة ألحان الأناشيد ، التى كان الكهان يتوجهون بها إلى الالهة ، والتى كانوا ينشدونها على الحركات الصوتية السبع ، كانت تحدث أثرا طيبا يماثل ذلك الأثر الذى تحدثه آلات الناى والكيتار ، ويخبرنا أثينايوس ، نقلا عن شهادة مؤلفين كثيرين من بين القدامى ، أن هذا الشعب قد أحرز تقدما فى الموسيقى ، فى عهد البطالمة ، لدرجة تفوق معها فيها ، على أمهر موسيقيى البلاد التى كانت معروفة آنذاك .

ومع ذلك ، فحين قد يلزم التاريخ الصمت حول هذه النقطة ، فإننا نجد في أيامنا هذه أمورا لا يمكن الشك فيها ، ولايمكن بموجها أن يشك امرؤ فيما لدى المصريين من استعدادات طبيعية لفن الموسيقى ؛ ذلك أن لديهم ، في الحقيقية ، إحساسا يماثل ، بل قد يفوق ، مالدى أى شعب آخر بالوزن والايقاع ، كما أن لديهم كذلك القدرة على أن ينظموا على نحو طيب ، وعن طريق هذه الوسيلة ( وقع ) حركاتهم في الأعمال بالغة المشقة ، والتي تتطلب تضافر مجهودات متجمعة ، حتى أن رجلين ينجحان في معظم الأحيان ، في أن ينجزا ، بسهولة مدهشة ، ما قد لا يستطيع أن ينجزه أربعة رجال من أمة أخرى بمشقة بالغة ، حيث لا يستطيع الناس ، ( في هذه الأمة الأخرى ) أن يناغموا مجهوداتهم بدقة مماثلة ، ( أى ينظموها في إيقاع نغمى ) ؛

هب أنهم يحملون أثقالا . أه يعملون في أي عمل شاق اضطروا لأدائه ، ينطاب منهم أن يتجمعوا في عدد حيث يلزمهم ( لانجاز هذا العمل ) قدر من المهارة والتوافق يماثل القدر حمل من قوة الحركة ، فلن تجد قط أنه قد فاتهم أن يغنوا معا ، وبالتبادل ، في شكل إيقاع موزون ، حتى يعمل كل واحد منهم ، في الوقت نفسه ، وبشكل متوحد أو متكامل ، كيما يقدم عونه للآخرين في الوقت المطلوب ، ويذكرنا هذا بالعادة التي كان عليها القدماء ، عادة أن تكون لهم أغنيات مخصصة لحركات كل صنوف العمل ، مثل أغاني الصيادين ، وجامعي الكروم ، والطحانبي ، والنساجين ، والمجدفين ( المراكبية ) ، ومغترقي المياه (الذين يروون باستخدام الشادوف على سبيل المثال )(۱) .

بل إننا قد لانكور بعيدين عن الظن بأن المصريين المحدثين ، الذين لا يزال يتعرف المرء عندهم على كثير من العادات ، التي تنتمي بشكل واضح إلى العصور الضاربة في القدم ، قد حفظوا ذلك الفن أو أن الأمر المؤكد ، على الأقل ، أن هذا الفن لا يزال يوجد ، هناك ، في حالات عديدة ، وبشكل مطابق ، على نحو دقيق ، لما لاحظه هناك قدماء الأغريق ، ومن بعدهم الرومان ، كما هو الحال بين البحارة ( المراكبية ) ونازحي المياه لرى الأرض (حركة الشادوف) ، ذلك أن كل حركات هؤلاء العمال تنتظم بفعل أغنيات ، هي في غالبيتها ذات لحن بسيط مستحب ، بل لعلها كانت هي أغاني النيل التي حظيت بتقريظ الشعراء منذ زمان بعيد (٢) ، وأخيرا ، فليس هناك شك ، في أمور حرمتها عليهم شريعة نبيهم ، لما كانوا قد احتفظوا منها قط بشيء ؛ فمع كونهم أكثر أمور حرمتها عليهم شريعة نبيهم ، لما كانوا قد احتفظوا منها قط بشيء ؛ فمع كونهم أكثر الدءوب ، والمدققة في القيام بالواجبات التي قضعها محمد ، وبرغم حماستهم الدءوب ، والمدققة في القيام بالواجبات التي تمليها عليهم هذه القواعد أو الفروض ،

<sup>(</sup>١) بخصوص هذه الأغنيات المتفرقة جميعا ، انظر اثينايوس في مؤلفه « مائده الفلاسمة » ، الكتاب الرابع عشر ، الفصل ٣ ؛ وكذلك فوتيوس في مؤلفه : المكتبة ، ص ٩٨٣ .

<sup>(</sup>٢) إيسخيلوس ، الضارعات ، البيت ١٠٣٢ ؟

والتى كان ينتظر منها أن تحرم عليهم ، وأن تجعلهم يمجون عادة الغناء فى أى موضع قد يتلمسونها فيه ، وفى أية صورة تبدو هى لهم عليها ، فإننا نجدهم على العكس من ذلك ، قد أنشأوا أغانى وأناشيد على شرف أولياء ووليات دينهم ، وألفوا كذلك أغنيات أخرى فى مدح نبيهم ، كا أنهم ، وهو أمر أبلغ فى دلالته ، يضاعفون هذه الأغانى فى أيام الأعياد بأن يضيفوا إليها ، عند إنشادهم إياها أنغام غالبية آلاتهم الموسيقية ، كا أن لديهم بالمثل أغنيات ، كا سبق أن رأينا ، حتى للجنازات ، وهو أمر محرم عليهم بصفة خاصة فى دينهم ؛ لابد إذن أنه ميل طبيعى لا سبيل لمقاومته ، هو الذى يجرهم إلى ذلك على الرغم منهم ، فلا يسمح لهم أن يستجيبوا لصوت ضميرهم الذى ينعى عليهم ، ولابد ، فى كل لحظة ، أنهم قد ارتكبوا بذلك معصية ، ولايمكن لمثل هذا الميل أن يكون شيئا آخر ، سوى طبيعتهم نفسها أو تكوينهم نفسه ، اللذين هيئاهم للغناء والتوقيع .

ولكننا لن نسوق ، في هذا المؤلف كل الأغاني المختلفة التي سمعناها من المصريين ، والتي قمنا نحن بجمعها ، وقدر هذه هائل لحد بالغ ؛ وفضلا عن ذلك ، فحيث أن الكثير منها لايتكون إلا من نغمتين أو ثلاث نغمات إيقاعية وحسب ، ومع افتراض أنها تنظم بشكل إيقاعي حركات العمال والعاملين بالأعمال الشاقة ، فإن لحن هذه الأغنيات ليس من الجدارة بحيث يجد لنفسه مكانا هنا ؛ ومع ذلك فلعل الأمر الذي قد يكون من شأنه أن يعطى لهذه الألحان بعض أهمية ، هو أن ندخل في تفاصيل الأعمال والممارسات والألعاب ، ومناسبات الحياة الاجتماعية لهذا الشعب ، لكننا نخشى أن نتجاوز حدودنا ، وأن نتطاول على حقوق أولئك الذين أخذوا على عاتقهم أن يعالجوا هذه الأمور .

وهكذا ، وحيث لم يعد لدينا مزيد نقدمه حول ما يخص موسيقى المصريين ، فإننا سنقدم ببساطة بعض صنوف الغناء ، التي بقى علينا أن نُعرِّف بها ، والتي تستحق هي بدورها أن تعرف .





اللحن الموسيقى الذى يؤدى على آلة النفخ المسماه بالزمير فى موكب الزفاف ، حين يطوف هذا الموكب بحى العروس

ويتكرر هذا اللحن عدة مرات ، قدر ما يتراءى للعازف
 وهو من مقام الملبروك ، ويعزف على طريقة المصريين



# إيقاعات تتم بأصابع اليد اليسرى الممسكة بدف الباسك غناء يؤديه أحد الشيوخ ، أو واحد من الفقراء من طالبي الإحسان (۱) بالقاهرة غناء يؤديه أحد الفقراء في جرجا ملاحظة : لم نتمكن من تبين كلمات هذا النوع من الغناء ملاحظة : لم نتمكن من تبين كلمات هذا النوع من الغناء ملاحظة عناء فقير من أنناء سيوط

أغاني مراكبية النيل

وتكون هذه الأغانى أكثر أو أقل فرحا ، تبعا لحجم الصعوبات أو المشاق التي يشعر المراكبية أو المجدفون بها ، وتبعا للحالة المزاجية التي يكونون عليها ، وهذه الأغانى تستخدم في تنظيم حركتهم ، ويواصلون هم أداءها كلما ظلوا على حركتهم لم يبرحوها لغيرها ..]

<sup>(</sup>۱) يوجد بالقاهرة ، كما يوجد في باريس ، أناس رقيقو الحال ، وعميان ، ينشدون الأناشيد في الشوارع ؛ ويلقى المرء من هؤلاء ، الرجال والنساء ، ويسير خلف الواحد منهم طفل أو طفلان ، وينشد ثلاثتهم بالتبادل مقاطع من هذه الأناشيد ، ويردد الأطفال عادة الغناء نفسه ، مع زيادة فاصلة خماسية فوق نغم الأولين ، وهو الأمر الذي كان الأقدمون يسمونه بالمجاوبة الصوتية antiphonie



# « زينة ياحليوه قوم يابو سلام »

[ عندما يلمس المركب القاع ، ويترك المراكبية مجاديفهم خشية أن تحطمها الأحجار ( أو الرمال ) لكى يستخدموا ( المدرة ) ، وعندما يغمسوا هذه المدرة إلى قاع مجرى النيل ، حتى يخلصوا القارب ويعيدون تعويمه ]



المجدفون: ياللّاسلام

الريس : ياللّاسلام

المجدفون : ياللّاسلام

الريس: ياللّاسلام

[ صرخات عنيفة وقاسية ، يطلقها المراكبية بعد أن يضطروا إلى الخوض في الماء ، وإلى أن يقطروا القارب من أجنابه ، بقصد أن ينتزعوه من جنوحه ؛ وعندما يدفعون القارب في مشقة ]



الله .. الله ...

الله .. الله...

# [.. وعندما يبدأون في تعويم القارب ..]



هيلا .. هيلا

هيلا .. هيلا



. .



االلُّهمي حالك .. أبو سلامه



الله الله أبو سلام ... يالله يالله على أبو سلام

## أغنية أخرى لمراكبية يجدفون في ريح مواتيه



# یاللہ من حالک أبو سلامة لَ عِ البنات على ماسونه (؟)



الريس: سلامات يابوسلامة

البحارة: سلامات يابوسلامة

الريس: سلامات يابوسلامة

عندما يلوح خطر أن تجنح القارب ويسعى البحارة جاهدين لتفادى ذلك

مجدفون

عندما يزول الخطر



البحارة : الله الله الله



الريس : الله أبو سعد

البحارة: الله أبو سعد

الريس : الله أبو سعد



الريس : سلامات يابو سلام أَ النحارة: سلامات يابو سلام

الريس: سلامات يابو سلام

# أغنية نازحي المياه ( للرى بالشادوف أو المنطال ) لرى الأراضي بالقرب من إسنا (١)



#### أغنية نازحي المياه بالقرب من الأقصر



(۱) (۱) فى أثناء هذا العمل يرفعون ويفرغون الاناء الذى اغترفوا به الماء ؛ وهذا الاناء عبارة عن سلة مصنوعة من سعف النخيل ، يوضع بقاعه جلد خروف ؛ وتعلق هذه النسلة فى طرف خيط طويل يتدلى من أحد الأغصان ، على شكل أرجوحة أو قلاب فوق ما يشبه مشنقة تشبه حرف T ، أو فوق جذع شجرة على هيئة مذراة .

- ( ب ) وفي أثناء هذا الغناء يدلون بسلتهم ليغترفوا المياه .
  - ( ج ) وفي أثنائه أيضا يرفعون السلة من جديد .
    - (د) ثم يدلونها مرة أخرى .. وهكذا .

# غناء نازحي المياه بالقرب من الأقصر ، كدعوة إلى النهوض

[ والوقت الذي ينبغي أن ينفقه كل واجد في اغتراف المياه قبل أن ينهض ، هو الوقت الذي ينفقه في إفراغ إناء يسع أربع بنتات (البنتة : كيل للسوائل يسع ٥٦٨ ر من اللتر) ، مملوء بالمياه ، ويتم إفراغه قطرة قطرة عن طريق ثقب صغير يوجد في قاعه ].



# الفصل الثالث

أغانى ورقصات بعض الشعوب الأفريقية التي استقر عدد كبير من أبنائها في القاهرة



# المبحث الأول

# أغنيات ورقصات البرابرة ( أو النوبيين ) اللؤل الله اللؤل الله اللؤل الشلال اللؤل

الغالبية العظمى من أبناء مناطق أفريقيا المختلفة ، والذين يلقاهم المرء في القاهرة ، قد جلبوا إليها في شكل عبيد ، أو أنهم توجهوا — هم — إليها من تلقاء أنفسهم ، هربا من البؤس الذي لا يستطيعون له في بلادهم دفعا ، أو بالأحرى ، حتى يكونوا في مأمن من أن يموتوا جوعا ؛ وحيث لا يعرف هؤلاء أية حرفة ، وحيث لا تواتيهم الشجاعة ولا الإرادة للتدرب على حرفة ما ، فإنهم يقنعون بالقعود في أماكنهم بوابين ، أو حراسا للمخازن والمحال ، محققين بذلك كسبا بالغ الضآلة (١)

ويفضل المصريون هؤلاء القوم ، بسبب إخلاصهم وأمانتهم ، على أبناء جلدتهم من المصريون ، ويشهد هذا الاختيار ، وهو في حد ذاته محك لحسن أخلاق أولئك ، بفطنة المصريين وصواب نظرتهم ، أما الذين نعنيهم هنا فهم البرابرة ، الذين يسمون كذلك بربران أو بربير ، والذين يكادون يحتكرون وظائف البوابين وحراس المحال ، أما البلاد التي يقطنونها فتشمل كل المنطقة الأفريقية ، بطول النيل ، بدءا من جزيرة الفانتين ، تجاه مدينة أسوان ، حتى فراسخ أربعة إلى ما وراء الجندل الأول ، وتسمى لغتهم روتان ( رطانة ) ، وهذه لا نكتب قط ، وإنما هي نوع من اللهجات

<sup>(</sup>۱) قبل مجيئنا إلى مصر ، كان الواحد منهم يحصل فى اليوم الواحد على اثنتين إلى ثلاثة قطع من المدينى ؛ وهى عملة نقدية ضئيلة ، تساوى الواحدة منها على وجه التقريب ثلاث لياردات liard ؛ أما نحن فقد أعطينا الواحد منهم خمس قطع من المدينى فى اليوم الواحد . أى ما يعادل نحو ٤ سو ٧ ويساوى السو ٢٠/١ من الفرنك ) ، كانت هى كل موردهم الذى يتعيشون عليه ؛ ومع ذلك فقد نظروا إلينا باعتبارنا أسحياء .

الاقليمية تشكل ، بالنسبة للعربية ما تشكله لهجة الاوفيرنيات auvergnats بالنسبة للغتنا الفرنسية (١) .

وإذ كنا شغوفين بالتعرف على تقاليد هؤلاء الأفريقيين ، الذين كانت تبدو لنا عاداتهم بسيطة وبريئة للغاية ، فقد كنا نجمعهم بين الحين والآخر ، كيما نهيىء لهم ، بتكاليف زهيدة ، حفلات كنا نتركهم فيها على سجيتهم ، ينهمكون في مسراتهم ، وكنا في كل مرة ، ندون الألحان والأغنيات التي كانوا يسمعوننا إياها .

أما أصالة الميلودي في هذه الأغاني والألحان ، وأما الفرحة الصريحة ، والصحّابة التي تقدم معها هذه الألحان في حضرتنا ، فهي أمور ليس بمقدور امرىء ما لا أن يدون نوتة لها ، ولا أن يصفها على نحو يقترب من الكمال ، إذ يستحيل على الإنسان أن يعبر ، باستخدام النوته الموسيقية ، أو عن طريق الكلمات ، عن الطابع الذي تمنحه لهذا الغناء ، الطفولة غير المتكلفة ، عند هؤلاء القوم البسطاء .

وتؤدى ألحانهم الراقصة ، كما هو الحال فى رقصهم نفسه ، فى مجموعتين ، تتكون الواحدة منهما من أربعة أو ستة أو ثمانية راقصين ، وفى بعض الأحيان ، من عدد أكبر يصطفون جميعا فى صف واحد ، قبالة المجموعة الأخرى ، موازين لها ، وبعيدين عنها بمسافة تبلغ خطوتين إلى ثلاث خطوات ، أما الرقص فيشتمل على الدق بالأرجل ، والضرب بالأيدى فى وقت معا ، وبشكل إيقاعى ، وعلى تحديد إيقاع للأيدى يختلف عن الإيقاع الذي تحدثه بدقاتها الأقدام ، وعلى أن يتقدموا ، وهم على هذا النحو كل فريق صوب الفريق الآخر ؛ فى البداية يتقدم أولئك الذين يكونون الجماعة الأولى ، ثم أولئك الذين يكونون الجماعة الثانية ، مع محافظة هذه الجماعة وتلك ، على الدوام ، على النظام نفسه ، أى مع بقاء أفرادها فى نفس اتجاههم .

أما ألحان الرقصات التي نقدمها هنا ، فهي تلك التي أداها هؤلاء القوم الطيبون عندنا ، حين جمعناهم ، احتفالا بإبلال خليل ، بوابنا ، رفيقهم ومواطنهم ،

<sup>(</sup>١) استطعنا أن نكون بجموعة صغيرة من مفردات لغتهم ؛ ومن بين هذه كلمات لا يمكن اعتبارها عربية قط ؛ وتختلف أرقامهم بشكل خاص ، وكثيرا ، عن مثيلاتها في اللغة العربية .

من جراحة أجريت له ، وذلك أنه برغم بلوغه الحادية والعشرين ، ولأنه لم يكن قد تم ختانه بعد ، قد واتاه العزم وقوة التحمل ، على أن تجرى له تلك العملية التي يفرض عليه دين محمد أن يمر بها ( الختان ) : وتتم هذه العملية عادة والمرء في سن السابعة ، ويبدو أنها تكون عندئذ أقل خطورة ، أما خليل فقد عانى منها مدة ثمانية إلى عشرة أيام ، ومع ذلك فإن الجروح في مصر ، وبشكل خاص تلك الجروح الخارجية ، تشفى بسهولة ويكاد يتم ذلك الأمر من تلقاء نفسه ، ولهذا السبب فلعل الوضوء الذي يأمر به الدين الإسلامي ، والذي كان يفرض على بوابنا أن يغسل خمس مرات في اليوم ، كل أجزاء جسمه ، التي تخرج عن طريقها الإفرازات الرئيسية ، قد ساهم كثيرا ، ربما في شفائه السريع .

وسنقوم هنا بتدوين غناء كل جماعة راقصة بشكل منفصل ، كم سنقدم إيقاع الأيدى منفصلا عن إيقاع القدمين ، ويبدو أن كلمات هذا الغناء تنتمى إلى الرطانة البررية (\*).

(\*) لا شك أن القارىء سوف يقدر الصعاب الجمة التى تكتنف مهمة التحقق من صحة الشكل الاملائى لكلمات هذه الأغنيات أو الأناشيد ، هنا ، وفى بقية ألحان الأقوام المحتلفة التى تعرض لها النص الفرنسى ، مثل السيريان والأرمن والأحباش والأروام .. الخ ؛ ونحن هنا نبذل كل جهد ممكن ليأتى الشكل الاملائى العربي للكلمات قريبا من شكلها فى اللغة الفرنسية ؛ ومع ذلك فقد كنا على استعداد لتجشم كافة الصعوبات لتحقيق الشكل الاملائى بقدر ماهو مستطاع ، ولايراد معانيها لولا أن الأصل الفرنسي قد أغفل المعانى من جهة ، ولأنه لايقدمها هنا إلا لدلا لاتها الايقاعية ، أى للوقوف على أوزان وإيقاع الحروف والكلمات ، وهو ما يتفق مع جوهر دراسة أو بحث عن الموسيقى ، ذلك أن المعنى العربي لأى نص ، سيفقده بداهة ، ايقاعه أو نغمه الأصلى ، الذى هو أصل أو أساس سلمه الموسيقى .

كذلك فإننا نقر ابتداء بوجود بعض تحريفات فى الشكل الاملائى لبعض الكلمات أو لموقع الكلمات فى مقطعها الشعرى ، وذلك نتيجة حتمية لوجود لغة وسيطة من جهة ، ولأسا نفعل ذلك اجتهادا ، ونقلا لما هو مدون على السلم الموسيقى ؛ وكل ذلك فى غيبة النص الأصلى ، أو حتى منطوقه فى اللغة الفرنسية فى شكله المطابق لشكله فى لغته الأصلية لكننا نرى مع ذلك أننا لسنا هنا بإزاء مبحث فى اللغة ، حتى ولو تعرض النص الفرنسي لذلك . فدارس =



لحن ثان من رقص البرابرة ملاحظة : كلمات هذه الأغنية ، هي كذلك من الرطانة البربرية الخالصة



هذه اللغات لن يلتمس معلوماته عنها هنا ، وإنما فى مظانها الأصلية بالتأكيد .
 وُنرجو ألا يكون منهجنا هذا موغلا فى الخطأ . [ المترجم ]

(۱) دونا نوتة هذا اللحن الراقص بمفتاح الصول (سول) ؛ باعتباره المفتاح المعروف بشكل عام ، أكثر من غيره ، لكل من يعرفون الموسيقى . وحيث لا توجد عند البرابرة لغة مكتوبة ، فإننا لم نستطع أن ندون ، إملاءنا ، هذه الكلمات ، إلا طبقا للفظها ، وليس طبقا للمنهج المتبع ، عند كتابة الكلمات العربية بحروف لانينية .





#### المبحث الثاني

#### غناء أبناء دنقلة

إننا لنجهل ما إن كان هناك من بين الرحالة الذين اجتازوا أواسط أفريقيا ، من دفعهم الفضول إلى تدوين أغنيات أبناء دنقلة ، وإن كنا نعتقد بأنه لم يعرف هذه الأغنيات فى أوربا أحد ؛ ومع ذلك ، فليست هذه الأغانى بالأدنى قدرا من أغنيات أخرى كثيرة ، نقلها غيرنا عن بلاد أكثر بعدا بكثير ، كما أن شعوبها ( بالنسبة لأهل دنقلة ) ليست أكثر تقدما .

وألحان الغناء عند الشعوب المختلفة تمثل ، بالنسبة للمشتغلين بالموسيقى ، ما تمثله رسوم الوجوه في هذه الشعوب نفسها بالنسبة للرسامين ، فكما يجد هؤلاء في الملامح الأصيلة للوجوه المختلفة ، شيئا ، ربما لم يكن بمقدور خيالهم وحده أن يتصوره ، بالاضافة إلى أنهم قد يلجأون إليها لتنويع ملامح الأشخاص الذين قد يدخلونهم في لوحة ما ، فإن الأولين قد يكتشفون في أغنيات هذه الشعوب نفسها ، نوعا جديدا من الميلودي ، من شأنه كذلك أن يوحي لهم بأغاني ذات أصالة محببة ، عندما يستشعرون حاجة إلى ذلك ؛ وتكمن الموهبة الحقيقية ( في هذا المجال ) ، في معرفة كيف يمكن استخدام كل هذه الأشياء ، ومتى ، وفي معرفة الأسلوب الذي تأتى عليه ، كيما تحدث أكبر الأثر .

والميلودى فى غناء أهل دنقلة رقيق شجى ، أكثر منه صاخب مرح ، أما الآلة الموسيقية التى يستخدمونها فقيثارة قديمة صنعت بشكل منفروخشن ؛ ويشيع استخدام هذه القيثارة ، التى يسمونها جيزاركة ، فى كل أنحاء النوبة ، ويعرفها البرابرة بإسم كسر . وهم يعزفون بالمثل عليها ، وإن كنا لم نلاحظ أنهم قد استخدموها فى الأغنيات (التى كانوا يؤدونها فى حضرتنا) ، وتسمى هذه الآلة الموسيقية نفسها ، فى بعض جهات أخرى ، باسم كيسار أو كيصار ، ويطلق عليها فى القاهرة إسم كيصارة ، والكيثارة البربرية أى جيتار البرابرة ، فهل يمكن أن تكون كلمة كيتارا التى يكتبها الأغريق ويلفظونها كيصارة « للذومة على الأصل مرادفة لكلمة قيثارة التى نحن هذا على الأقل ، أمر يتيح لنا أن نفكر فى إطلاق هذا الاسم على الآلة التى نحن

بصددها ، والتي هي قيثارة حقيقية ، ذلك أن الكلمات أو الأسماء جيزاركة ، كسر ، كيسار ، كيصار ، كيصارة عند الأفريقين ، ليست سوى كلمة واحدة ، أو اسم واحد ووحيد ، يلفظ بأساليب مختلفة .

لكن الأمر الذي يعنينا هنا ليس اسم وشكل هذه الآلة الموسيقية ، بقدر ما يعنينا الأثر الذي تحدثه ، ويقترب هذا الأثر كثيرا من التناغم أو الهارمونى ، وإن لم يكن هارمونيا كاملا أو مكتملا ، بل لقد يدهشنا أن نتعرف في الاستاع إلى هذه الآلة ، على توافقات يشوبها بعض من الاضطراب ، قد لا تتطلب – أي هذه التوافقات – سوى قدر ضئيل من الفن حتى تغدو مطابقة للقواعد التي نسير عليها ، التوافقات الصدفة وحدها هي التي أدت لحدوث ذلك ، فإن ذلك لن يعني سوى أما إذا كانت الصدفة وحدها هي التي أدت لحدوث ذلك ، فإن ذلك لن يعني سوى أن العازف عليها لديه الاستعداد الفطرى كي يصبح موسيقيا ، ولا ينقصه ، ليصبح كذلك ، سوى الدراسة .

وتمسك الجيزاركة وتوقع باليد اليسرى ؛ وهناك حزام مربوط بشعبتى الآلة ويستخدم سندا لها ، ولكى تتكىء عليه قبضة اليد ، بينا تعمل الأصابع ، أما اليد اليمنى فتستخدم فى نقر الأوتار بريشة العزف ، وهذه ليست سوى قطعة من الجلد تتدلى من طرف الشريط المعقود حول الشعبة اليسرى من هذه القيثارة .

ويسمى اللحن الغنائى بالغنا ، وكلمة غُنا ، طبقا لكل الشواهد هى تحريف للكلمة العربية غناء ، وهى تقابل عندنا كلمة chant ، واللحن الموسيقى وكلمات الأغنية الأولى ( التى سنقدمها بعد قليل ) لاتشترك فى قليل أو كثير مع كلمات اللغة العربية ، أما فى الأغنيات الأخرى ، فإننا نلاحظ ، ليس فقط وجود كلمات عربية ، وإنما كذلك وجود كلمات إيطالية تناولها بعض التحريف .

غُنَا من بلدة دنقلة ، تصاحبه القيثارة · المسماة في هذه المنطقة بالجيزاركة

تمهيد موسيقي

( أو دوزنة لضبط الآلات ، أو تقاسيم تمهيدا للعزف )

Prolude.





نافة نافة بى نهف ياسنيور (\*) إلى أجيد ياسنيو آل حديد

غُنا ثالث



يا سروان أجى دلكو فارس الفرسان



(\*) جدير بالذكر أننا نقدم هنا وفى بقية الأغانى من هذا النوع اللفظ الأقرب لما هو مكتوب بالفرنسية حسب اجتهادنا ، ولعل القارىء يستشعر الصعاب التى تكتنف التحقق من الشكل الاملائى الصحيح لهذه الكلمات ، إذا كان له وجود . ( المترجم ) .

(١) تلفظ الباء في كلمة دوبلي على نحو بالغ الخفة ، إذ لا تكاد تتلامس الشفتان ، كل =



المقطع الثانی : دوبلی ، دوبلی ، دوبلی ، دوبلی دوبلی دوبلی ، عاوِد دل فهاه (تکرر)
المقطع الثالث : دوبلی ، دوبلی ، دوبلی ، دوبلی دوبلی ، عاوِد دل کیار (تکرر)
المقطع الرابع : دوبلی ، دوبلی ، دوبلی ، دوبلی دوبلی ، أیا شکلیفا (تکرر)
المقطع الخامس : دوبلی ، دوبلی ، دوبلی ، دوبلی دوبلی دوبلی ، دوبلی

غُنا رابع



<sup>=</sup> منهما على الأخرى ؛ أما إذا أطبقت الشفتان عند التلامس ، ولو على نحو ضئيل ، فإن الباء ستصبح عندئذ ثقيلة لأكثر مما ينبغى . ولابد أن هذا الحرف يستمد أصله من الباء أو الفاء الثقيلة (٧) . دون أن يكون في الوقت نفسه ، أيا منهما .

أو يا أليمة (حليمة ) أو يا سليمه كتل ولداه عيط ولداه أو فاطوما (فطومه ) الليل بلدنا ليلنا جوربدنا الليل أهالنا ليلنا فطومه أو فطومه (١)

غُنا خامس

[حيث أن كل المصاحبات الموسيقية تكاد تتشابه فى كل واحدة من الأغنيات الثلاثة السابقة ( وكذلك فى الأغنيات القادمة ) فسوف نعفى أنفسنا من مشقة تدوينها فى الأغنيتين التاليتين ]



درده رونا درده رُونا ورده ورونا من بلادی بیّدونا بیدونا یاغزالی یاغزالی یاحالونا یاحالونا یا جمیلی الخ

(١) طبقا لما أمكننا فهمه من رجلنا الدنقلي ، والذي لم تكن العربية مألوفة بالنسبة له لدرحة كبيرة ، فإننا نقدم في هذه الكلمات معنى هذه الأغنية :

«يا حليمة يا سليمة ، لقد قتل أحد الأبناء ، وبكى الآخر . يافطومة ، كم أن ليل بلادنا ، ولي بلادنا ، ولم يعذبنا الليل ، ليلنا ، يا فطومة » .

#### غُنا سادس



ویخ لاحالی ( ویْحٌ لحالی ) یا جمیلی ویخ لاحالی یا جمیلی

#### غنا سابع



درفونا بیداشا درفونا بیداشا حاراشی

#### المبحث الثالث

## عن غناء ورقص النساء في السودان

كانت هناك من بين عبيد (وإماء) أحد الفرنسيين المقيمين في القاهرة ، امرأة من بلاد السودان ، كان ينظر إليها باعتبارها راقصة بالغة المهارة ، لكنها لم تكن لتشاء أن ترقص أمام الرجال ، ومع ذلك فقد جاهدناها حتى اضطرت لأن ترقص ، مرغمة ، في حضرتنا ، وقد صحبت هي هذا الرقص بغناء بالغ القصر ، لم نتمكن من التقاط كلماته .

وبدلا من أن تهز هذه المرأة ردفيها كا تفعل المصريات ، حين يرقصن ، كانت هذه تهز كتفيها رافعة إياهما إلى أعلى ، وبشكل توقيعى على الدوام ، وكانت من وقت لآخر تدير رأسها إلى اليمين مرة ، وإلى الشمال مرة ، بشكل كان فى البداية ينم عن قلق ، ثم أخذ بعد ذلك يفصح عن تململ وضجر ، ثم أخذت تسرع من حركاتها ، وتدق الأرض بغتة بقدميها ، حينا بعد حين ..وهكذا ، ومع إسراعها فى حركاتها أكثر فاكثر ، بدت لنا غاضبة مستفزة ، وظهر صوتها محشرجا يختنق .. وكانت كلماتها ، فى معظمها ، مبتورة ، يصدها الاختناق وتقطعها التنهدات .. وفى النهاية سقطت المرأة ، كا لو كان التعب قد هدها ، فى حالة يصعب على أى إنسان أن يراها عليها .

#### لحن رقص النسوة في بلاد السودان



## المبحث الرابع

# عن الألحان الغنائية والراقصة لأبناء السنغال وجزيرة جورية (\*)

على قدر ما يستطيع امرؤ أن يحكم بمقتضى ما سمعه ، فقد بدت لنا ألحان الغناء والرقص لأبناء السنغال وجورية ، ذات ميلودى (طرب) لا ينبغى له مطلقا أن يثير نفور الأوربيين ، وهو لا يختلف إلا فى أقل القليل عن الميلودى فى أغنيات بلاد دنقلة ، التى أوردناها فى المبحث الثانى من هذا الفصل ، ونحن نعتقد من جانبنا أن القارىء لن يأخذ علينا أننا قد أفردنا مكانا ، هنا ، لبعض من هذه الألحان ، هى ، فيما نستطيع أن نحدس ، ليست بعد ، معروفه .



## الفصل الرابع عن موسيقي (١) الأحباش أو الأثيوبيين

(١) بالحبيشية : محلة ( أو مهلة ) ومعناها موسيقي .

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |

#### المبحث الأول

#### عن منشأ وابتكار الموسيقي الأثيوبية

ينظر الأحباش إلى القديس يارد (١) بإعتباره منشئا ومبتكرا لموسيقاهم ، وطبقا للمأثور المتداول ، فإن القديس يارد بدوره قد تلقى معرفة هذا الفن ، وحيا من الروح القدس ، وإليكم كيف رويت لنا هذه القصة عن طريق البطريرك والقسس الأحباش ، في واحدة من الزيارات التي كنا نتبادلها ، نحن وهم ، خلال المدة التي أقاموها في القاهرة ، عندما كنا نحن في مصر .

أرسل القديس يارد ، المولود في سيمين (٢) في عهد نيجوس كالب (٣) أي الملك كالب ، إلى أوكسيم (٤) ، كي يتعلم القراءة والكتابة هناك ، وبعد أن قضى في هذه المدينة سبعة أعوام ، لم يجرز خلالها أي تقدم في مدارج التعليم ، طرده معلمه ، وبينا هو عائد إلى مسقط رأسه ، أثناء فصل القيظ الشديد ، مر بشجرة تسمى بلغة الأحباش أوركا (٥) فجلس في ظلها ينشد بعض الراحة وما إن غلبه النعاس ، حتى لمح دودة هائلة الحجم ، كانت تقرض الشجرة ، تتجه نحو قمتها ، وإذ سقطت هذه الدودة على الأرض ، فقد صعدت مرة ثانية لتسقط مرة أخرى وهي في طريقها إلى القمة ، كا حدث في المرة الأولى ، وإذ حاولت الدودة الشيء نفسه لسبع مرات ، دون نجاح ملموس ، فقد دفع هذا القديس إلى التفكير ، بينه وبين نفسه ، ماذا يعني

<sup>(</sup>١) بالحبشية : محلة ( أو مهلة ) ومعناها موسيقي .

<sup>(</sup>٢) إحدى مدن الحبشة .

<sup>(</sup>٣) نيجوس كالب أى الملك كالب.

<sup>(</sup>٤) مدينة أوكسيم هي المدينة التي وضع الملك كالب فيها بلاطه وأقام مقره الثابت . ونجد اسم هذه المدينة في روايات الرحالة ، وفي البحوث الجغرافية ، وفوق الخرائط ، ويكتب إملائيا على هذا النحو : أوكسوم . ونحن نكتبه بدورنا ، أوكسيم . طبقا للشكل الاملائي ، وللنطق ، اللذين يتبعهما القسس الأحباش .

<sup>(</sup>٥) أوركا .

دلك ، ولمادا فامت هذه الدودة بسبع محاولات كى تصعد إلى قمة هذه الشحرة . لتسقط نفس هذا العدد من المرات على الأرض ، ألا يمكن أن يكون فى ذلك صوره لحالى أنا ، أنا الذى دهبت إلى المدرسة سبع سنوات متعاقبات دون أن أتمكن مى تحصيل شيء ؟ وحينئذ التهم الدودة ، فهبط عليه الروح القدس فى شكل حمامة ، ولقنه فن القراءة وفن الكتابة ، وفن الموسيقى ، وألهمه فى الوقت نفسه المقامات الثلاثة : حيز ، إرل ، أراراى ، أما المقام الأول فخاص بأيام العطلات ، أما الثانى فيدخر لأيام الصيام والصيام الكبير ولعشية الأعياد ، وللحفلات الجنائزية ، أما الثالث فلأعياد العام الكبرى ؛ وبعد أن نال القديس يارد المعرفة بهذا الشكل المعجز قام بوضع نظرية تضم مبادىء وأساليب الغناء المطبقة حاليا فى الحبشة .

#### المبحث الثاني

#### كيف توصلنا إلى إكتساب بعض المعرفة حول الموسيقي الأثيوبية

كثيرا ما تمنينا لو أن واحدا من هؤلاء القسس الطيبين ، قد أمكه أن ينبئنا علام يشتمل كل واحد من المقامات التى انتهوا من تسميتها لنا ، وماهو الاختلاف الذى يميز هذه المقامات فيما بينها ، وماهو السلم النغمى ، وماهى الطبقة الخاصة بكل واحد منها ، ومع ذلك ، فبرغم أننا - هم ونحن - لم نكن نلقى صعوبة كبيرة فى التعبير عن أفكارنا ، كل منا فى اللغة العربية ، التى كانت غريبة على كلينا معا ، فإننا لم نكن نعرف ، لاهم ولانحن ، كيف نعبر عن أفكارنا ، حين كنا نخر ج عن الأسلوب نكن نعرف ، لاهم ولانحن ، كيف نعبر عن أفكارنا ، حين كنا نخر ج عن الأسلوب العادى فى المناقشة ، حين يتصل الأمر بالألفاظ التقنية الخاصة بالموسيقى ، فكانوا بشكل تام مثل هذه الألفاظ الموسيقية فى اللغة الأثيوبية .

وحتى نجعل من أنفسنا مفهومين من جانبهم ، فقد لجأنا إلى التجربة ، ورجوناهم بالتالى أن يدللوا لنا من جانبهم ، عن طريق الأمثلة ، على مالا نستطيع أن ندركه أو نتصوره في أحاديثهم ، ولقد كان هذا السبيل وحده هو ما كان بمقدور كلينا أن يأخذ به ، كما كان هو الطريق الأقصر لوصول كل منا إلى مبتغاه ، ومع ذلك فيمكننا القول إننا كنا نتخبط في هذه السبيل كما يتخبط الأعمى ؛ كما أنهم لم يشبعوا نهمنا قط بما كنا نريد أن نعرفه ، فقد كان كل مثال ، يقدمه أي منا للآخر ، يغدو مشكلة تبحث عن حل .

ومع ذلك فحيث قد أمكننا بالفعل ، ذات مرة أن ننجح ، باستخدام هذه الطريقة ، ولدرجة محدودة ، بخصوص موسيقى العرب ، فقد كنا نأمل كذلك فى شيء من النجاح ، إذا ما تصرفنا على النحو نفسه بخصوص موسيقى الأحباش ، ولم يخب قط ، فى هذا المجال رجاؤنا ، وهكذا دونا نوتات الألحان ، وأغنيات القسس الأحباش ، بينا كانوا هم يسمعوننا إياها ، ثم أخذنا نتفحصها عندما كنا نخلو إلى أنفسنا ، ثم كنا

نستعيدهم إياها حينها نلقاهم مرة أخرى ، أو كنا نستحثهم أن يكرروها أمامنا ، بغية أن نعرف ما إن كان ما دوناه عنهم صحيحا أم قد جانبه الصواب .

وعندما كنا نثق من أنه لا توجد قط ( أو لم تعد توجد قط ) أخطاء كنا ننقل إلى هؤلاء القسس الطيبين الملاحظات التي أفسح لوجودها مكانا فحصنا لأغانيهم ، وكنا نزن أجوبتهم ، ونأخذ مذكرات بالنتائج ، وعن طريق مثل هذه الاحتياطات توصلنا إلى معرفة ما نقدمه الآن تعريفا بالموسيقي الأثيوبية ، تلك التي لم يكن قد تيسر لنا عنها حتى هذه اللحظة ، سوى معطيات سطحية بقدر ماهي كذلك غامضة .

#### المبحث الثالث

### حول عدم دقة الأفكار التي كانت لدينا عن الموسيقي الأثيوبية

لم نحصل ( نحن فى أوربا ) على هذا القليل الذى كان لدينا بخصوص الموسيقى الأثيوبية ، إلا عن طريق رحالة ، إما أن بعضهم لم يكتسبوا عن فن الموسيقى ، إذ أنهم غير متبحرين فيه على الاطلاق ، القدر الكافى من التجربة ، والذى يمكنهم من القيام بملاحظات لها جدواها فى بلد أجنبى ، وإما أن بعضهم الأخر كانت تشغله لدرجة أكبر مما ينبغى ، أبحاث هامة ، لم يكن موضوعها ليشترك فى شيء قط ، مع الموسيقى و هكذا لم يكن ليستطيع أن يركز إنتباهه إلا على أمور من طبيعتها أن تسترعى أنظاره بقوة ، أكثر من غيرها ، مثال ذلك شكل الآلات الموسيقية ، وضجة الأنغام التى تصدر عنها ، ومدى الدهشة التى يستشعرها الأجنبى ، حين يشاهد لأول مرة طريقة العزف على هذه الآلات .

Ars magna: في مؤلفة الشهير Kircher صحيح أن البروفيسور كيرشر . Consomi et dissoni, partie VIII Musurjia mirifica, P.135.

قد دون الموسيقى فى شكل مقاطع شعرية ، أو أدوار ، من أربعة أبيات من الشعر الأثيوبى ، ومع ذلك فإنه لم يفسر لنا قط كيف بلغته \_ هو \_ على هذا النحو ، بل إنه لم يكلف نفسه حتى عناء التدليل على أصالتها ، مع أن مثل هذا الأمر كان بالغ الضرورة بالنسبة لنا ، كيما تتبدد شكوكنا حول هذه النقطة ، ولعله قد وجد ما نقله إلينا فى بعض الدراسات التى أجراها الجزويت فى أثيوبيا ، أو أولئك الذين كانوا يقيمون ، من بينهم ، فى المناطق الأنحرى من العالمين القديم والحديث ، والتى يعطونها الصدارة فى نظامهم (أى يعلقون على هذه الدراسات الأهمية الأكبر) ومع ذلك ، فمثل هذه الدراسات لاتبث فى نفوسنا الطمأنينة ، ونحن نتجاسر على هذا القول ، فمثل هذه الدراسات الأنحرى الذي نسخت به هذه الأدوار الشعرية عندما انتقلت إلى أوربا ، ولسوف نحكم بعد قليل ، ما إن كانت ريبتنا هذه ، تنهض أو لا تنهض على أساس ولسوف نحكم بعد قليل ، ما إن كانت ريبتنا هذه ، تنهض أو لا تنهض على أساس

#### المبحث الرابع

حول الطريقة التى شُوَّه بها الغناء ، وحرفت بها كلمات المقطع الشعرى ، ذى الأبيات الأربعة ، من الشعر الأثيوبي ، وكيف غنى لنا الأحباش وكتبوا ، هذا المقطع ، أو الدور ، نفسه

فى واحد من لقاءاتنا الأولى مع القسس الأحباش ، بعد أن حصرنا المناقشة حول أغنياتهم الدينية ، ذكرنا لهم أن بعضا كان قد نقل إلينا ، فى أوربا ، بعض شيء حول هذه الأغنيات ، وغنينا لهم على الفور ، الدور أو المقطع الذى انتهينا من الحديث عنه ، على النحو الذى جاءت نوتته مدونة عليه ، فى مؤلف الأستاذ كيرشر .

ونحن نقدمه هنا ، حتى يستطيع القارىء أن يقارن بين الغناء والكلمات ، وبين الكلمات نفسها على النحو الذى كتبها عليه القسس الأحباش ، وبين الغناء الذى أسمعونا إياه ، والذى نسخناه نقلا عن إملائهم .

دور ، أو مقطع شعرى من أربعة أبيات من الشعر الأثيوبي ، مع غنائها ( أى لَحْنِها ) ، كما يقدم ذلك البروفيسور كيرشر :

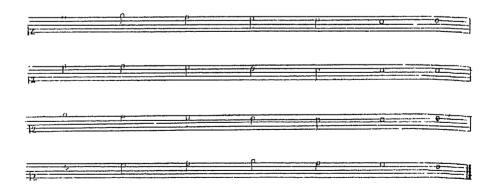

« جيهون فالاش سيمائى زيفلاسى فاتو بيمائى ما دور تملا بيبالا و اتام لا سألانو »

فكان الأمر بالنسبة لهؤلاء القسس الطيبين يكاد يقارب الشيء نفسه ، لو أننا قد غنينا لهم بالفرنسية أو اللاتينية ، ذلك أنهم لم يفهموا شيئا ، لا فى الغناء ولا فى الكلمات ؛ وحين وضعنا تحت ناظرهم النص المطبوع فى مؤلف كيرشر ، أمكنهم بعد لأى أن يقرأوه ؛ إما لأن الحروف فيما يبدو ، قد حرفت فى الرسم الذى نقل عنها ، وإما لأن هذه الحروف قد نفذت بشكل ردىء بواسطة حروف من خشب .

وفى الوقت نفسه ، فإنهم ما إن تعرفوا على كلمتين أو ثلاث كلمات من هذا الدور ، حتى حدسوا الباق ، وكتبنا ، نقلا عنهم ، المقطع الشعرى كاملا ، بحروف اللهجة الأمهرية (١) ، عدا كلمة فيسون (٢) Fison التي نسيت في المقطع الشعرى

-----

<sup>(</sup>١) الأمهرية ، هي أولى اللهجات الأثيوبية ، ويشيع استخدامها في كل أرجاء الحسقة ، وبصفة خاصة في الكتب الكنسية ؛ ويحصى من اللهجات المستخدمة في الحبشة ما يصل إلى عشر لهجات ، وقلما لا يوجد حبشي لا يعرف من بينها لهجة أو اثنتين ( بخلاف لهجنه الأصلية ) ، أما الذين يعنادون على الأسفار فيتكلموها جميعا ؛ وكلمة أمرا (أمهرا) amara ، الأصلية للشكل الاملائي الدي يكتبها عليه لودولف Ludolphe وكاستيل Castelle ، وكل المستشرقين ، تكتب مع حرف الهاء (١) (أمهرا – amhara ) ؛ ولكننا اتبعا هنا ، الشكل الاملائي الذي يكتبها عليه القسس الأحباش ، فقد كتبوها لنا غفلا من حرف الهاء .

ملاحظة : حيث لم تصلنا بعد ، في أوربا ، كل حروف الهجاء في اللهجة الأمهرية ، وحيت ينقصنا مها الجزء الأكبر ، أو لعلها تنقص كلية في المطبعة الأمبراطورية ، فقد أحللنا محل هذه الحروف ، التي قد نقتصر على استخدامها في محطوطاتنا ، حروف لهجة أخرى ، تكاد تكون ، وحدها ، المعروفة خارح أوربا .

<sup>(</sup>٢) كلمة فيسون ، فى الدور أو المقطع الذى غناه القسس ، تأتى مباشره معد كلمة جيود ( جيهون ) ، ونحن فى أوربا مكتب هاتين الكلمتين على هذا النحو : phison, gihon ؛ وهما اسمان لنهرين ينبعان من الجنة ويحريان على الأرض ؛ وكل شعوب الشرق تظن أنها تحد هدين =

الذى نقله إلينا البروفيسور كبرشر ، ذلك أنهم نقلوا لنا بأمانة هذا المقطع ، وإن كانوا هم ، قد أعادوا تثبيت هذه الكلمة ، حين غنوا المقطع لنا ، وفضلا عن ذلك فقد أحلوا كلمة باديفا ( بالباء الثقيلة ) (١٠) ، محل كلمة بيمائى ، التى لاتتفق مع عروض الأثيوبين ، إذ ينقص الوزن عندئذ بمقدار مقطع صوتى واحد ، وأحلوا هم للسبب نفسه دون شك - كلمتى ديفا بيئيلى التى لاتوجد قط فى غنائهم الذى نسخناه عنهم ، والذى نقدمه نحن هنا (٢) .

« جیون فیلاجی سیمائی زی فیلهی ویتوبیمائی مودری تیمیللی دافا بیئیلی واتیمللی سألانو » でいる LAT APS

Gome filage sames

HS 4AA のおま 日野祭

Zev felhe enton homes

Mendit tenelle deva trele

の 下のある われた

Our tenelle scalant

وإليكم هذا المقطع أو الدور ، مدونا بنوتته الموسيقية طبقا لغناء القسس الأحباش ، ولقد استعدناهم إياه ، مرات عدة ، حتى لا تفوتنا فيه أدنى نبرة صوت ، عندما يكون من طبيعة هذه النبرة أن تسمح بنقلنا إياها ، عن طريق نغماتنا ، أو نوتاتنا الموسيقية .

<sup>(</sup>١) يلفظ الأثيوبيون ، بصفة عامة ، وعلى خو غالب ، حرف الباء b متلما نلفظ نحن حرف العاء b متلما نلفظ نحن حرف العاء الثقيلة v ، وهو ما يحدث مع كلمة بادبفا badiva ، والتي نكتبها نحن طبقا لنطقها ، إذ حولنا حرف الباء الموجودة في الأثيوبية إلى هاء ثقيلة ؛ أما حرف الباء فيلفظ دوما على ألسنة الأثيوبيين بحقة بالعنه ، وبالطريقة نفسها التي لاحظما أن صديقنا الدنقلي يلفظها بها .

<sup>(</sup>٢) لو كان الأستاذ كيرشر يعرف أنه يوحد في البيت الأول من هذا الدور أو المقطع السعرى كلمة زائدة ، وأنه توجد عند نهاية البيت الناني كلمة تزيد بمقدار مقطع صوتي عي الكلمة التي أحلها محلها ، لكان دون سك قد أسس قواعد أخرى غير تلك التي قدمها ، حتى يشكل إيقاعا ولحنا لهذا الدور ، ولو كان كيرشر كدلك قد عرف الموسيقني الأثيوبية لما كان قد عرف الموسيقني الأثيوبية لما كان قد عرف الموسيقني الأثيوبية لما كان قد



وهناك بالتأكيد اختلاف كبير للغاية بين هذا النطق ، وبين النطق الناتج عن الكتابة على النحو الاملائى للكلمات ، الذى كتبها عليه كيرشر ، لحد لا نستطيع معه أن ننسبه إلى اختلاف اللهجات التي يمكن لهذه الكلمات أن تقدم فيها . أما بخصوص الغناء ( أو اللحن ) ، فليس هناك ظل من تشابه بين هذا الغناء ، وبين ما قدمه عليه كيرشر ، فالميلودى عند كيرشر أوربى خالص ، ويتعارض هشكل تام ، وبفعل بساطته المتناهية ، مع الميلودى عند الشرقيين ، وبشكل خاص ، مع غناء الأحباش الذى دونا نوتته هنا ، فالميلودى الحبشى مفرط في الزخارف والتكلف ، وهذا ما يفصح بوضوح لا ريبة فيه عن الاحتلاف البادى في اللحن الذى يقدمه كيرشر ،

(١) ونضيف هنا اسم المقام الذي شكلت عليه هذه الأغنية ؛ وهناك ما يشهد بأنه كان مجهولا ممن قام بنقل هذا الدور إلى كيرشر ، مادام هذا الأخير لم يعرفنا به مطلقا .

<sup>(</sup>۲) ونكتبه على هذا النحو الإملائي حتى نوضح أن علينا أن نلفظ الجيم غير معطشة ( فهو في النص الفرنسي قد أضاف حرف u بعد حرف g لهذا الغرض ، ومن هنا كانت ضرورة هذا الهامش - المترجم ) .

 <sup>(</sup>٣) ٣- الحرف s في كلمة فيسون ينبغي أن يلفظ سينا ( ذلك أن الـ s التي تقع بين حرفين متحركين في الفرنسية تلفظ ذالا ، ومن هنا كذلك جاء هذا الهامش - المترجم ) .

فليس هناك ما يرجح أن يكون هذا اللحن المخصص لطقوس العبادة ، غير معروف على نحو تام ، من جانب قسس يؤدونه كل يوم ، وأقل من ذلك ترجيحا ، أن يكون الأثيوبيون قد أحدثوا مثل هذه التغييرات الكبيرة فى غنائهم الدينى ، وهو أمر لا يحدث عند كل الشعوب ، قاطبة إلا فى القليل النادر ، لاسيما إذا كانوا على اقتناع تام ، كما هو الحال عند الأحباش ، بأن غناءهم ، إنما هو وحى من المروح القدس لواحد من القديسين ، يجلونه أكثر من سواه .



#### المبحث الخامس

# حول أداء الأغنيات الدينية عند الأحباش بصوت القساوسة الأثيوبيين الذين عرفناهم ، وحول هذا الأداء كما يتم في الكنائس الحبشية

عندما يأخذ المرء في اعتباره الأسلوب الحاذق الذي تكون على أساسه الغناء ، في الدور أو المقطع الشعرى السابق ، فقد يسوّل له هذا أن يعتقد بأن من الضروري أن يكون هؤلاء الذين أدوه أمامنا ، من العازفين بالغي المهارة في فن الموسيقي ، بل لعله قد يراوده الظن بأن طموحا يخامر هؤلاء كي يبدو كذلك ، لكننا نستطيع أن نؤكد بألا شيء أكثر من ذلك مجافاة للحقيقة ، فالقسس الأحباش الذين عرفناهم ، كانوا على درجة من سلامة الطوية والبساطة ، لحد لن يجد المرء لديهم معه أدنى حب للتباهى ، وأما صوتهم الخفيض والذي يوشك أن يكون واهنا من أثر الزهد والتقشف الدائمين ، اللذين يعيشون فيهما ، فقل أن يسمح لهم بأن يخالط غناءهم شيء من الادعاء أو الغرور ؛ أما ما يبدو هنا على أنه زخارف مصطنعة ، فليست سوى توازنات لا غنى عنها ، فيما يبدو ، لأصوات توشك أن تكون شبيهة بأصوات أطفال ، لم يستطيعوا الكلام بعد ، عندما تستبد بهم فرحة غامرة ، تردى بهم إلى حالة من الانتشاء البالغ ، حين نقدم إليهم أشياء يحبونها ؛ ليكن هذا أمرا خاصا بهؤلاء القسس الطيبين ، ولتكن هذه هي الطريقة المتبعة للغناء في الحبشة ، وهو أمر لا نعتقده ، فمن المؤكد في كل الأحوال أنهم لم يكونوا يتكثون قط على مخارج ألفاظهم ، وإنما كانوا ، إذا جاز القول ، يدعون أصواتهم تنزلق ، بطريقة طفولية بالغة السذاجة ، مع شيء من الحور .

ولم يكن ليلزمنا أقل من العادة التي تعودناها من استهاعنا وأدائنا بأنفسنا لفن الموسيقي ، منذ أكثر من ثلاثين عاما ، كي نستطيع أن نتبين أنغاما على هذه الشاكلة ، وأن نميز أغنيات تقدم بمثل هذا العجز .

وعندما قلنا بإننا لا نظن أنه من عادة الأحباش أن يقدموا أغنياتهم الدينية بهذا القدر من الرقة والرخاوة والاهمال ، البادى فى الأغنيات التى سمعناها فى القاهرة ، فقد كان دافعنا لذلك هو أن كل الأمور تدعو إلى الاعتقاد بأن هذه الأغنيات تتخذ بالضرورة ، فى الحبشة ، طابعا رجوليا ، حازما وجادا للغاية ، بمعنى أن هذه الأغانى سوف تخنقها ( لو أنها أديت بالشكل الذى سمعناها عليه ) ضجة حشد هائل من الطبول ، لا يكفون عن قرعها عند باب الكنيسة ، بالاضافة إلى أصوات الرقصات الصححّابة التى يؤديها القساوسة و الشعب فى وقت معا ، فى داخل الكنيسة ، خلال الصححّابة التى يؤديها القساوسة و الشعب فى وقت معا ، فى داخل الكنيسة ، خلال الأحباش الدينية هذه ، وهى شبيهة برقصات البرابرة التى تحدثنا عنها فى موضع سابق ، على قفزات صغيرة ، ودق بالأقدام ، وتصفيق بالأيدى ، تزامن قرعات الطبول والمزاهر التى تحدد لها إيقاعها (۱) ؛ وبمعنى آخر كذلك فإن هذا كله لا بد له أن يصدح بقوة لا تدع حتى للأصوات المتلئة رجولة ، والجهيرة للغاية ، الفرصة لأن يسمع بسهولة ، ما لم تكن هذه الأغنيات تؤدى بأكبر قدر من الهمة والحيوية .

وفى الوقت نفسه فحيث أن الضجة الشديدة ، عندما نشاء أن نحكم على ميلودى الغناء ، هى دوما أكثر ضررا من الخور البالغ فى أصوات أولئك الذين يؤدونه ، فلو أنه أتيح لنا أن نختار بين هذين الأسلوبين فى الأداء ، لتقدير الميلودى عند الأحباش ، لوقع اختيارنا بالتأكيد على الأسلوب الأخير (أى الأداء الواهن بعيدا عن الضجة) والذى يبدو لنا أقل سوءة وأكثر وثوقا ، ذلك أن أداء صوتيا عنيفا لدرجة تزيد عن الحد المقبول ، عادة ما يجعل النغمات خاطئة ، ويحدث أثرا غير مستحب ، ولذلك فإننا لانظننا نقف على أسس غير واثقة ، عندما نتحدث عن موسيقى الأثيوبيين ، وكأننا قد ذهبنا إلى بلادهم .

<sup>(</sup>۱) المزاهر (أى الجلاجل) ، نوع من الأجراس ، لا يزال استخدامها فى الحبشة مقصورا على القسس ، كما كان هو الحال عند كل الشعوب القديمة . ولقد تحدث كثيرون من قبلنا ، بشكل طيب ، عن هذه الرقصات ، وإن لم يكن هناك من تحدث قط عن طبيعتها ، وكيف "كانت تؤدى .

#### المبحث السادس

#### عن كتب الأغانى ، وعن السلم الموسيقى وعن الاشارات الموسيقية المستخدمة عند الأثيوبيين

لاشك أننا لم نكن لنجد ، ربما في الحبشة نفسها ، مصادر أوسع من تلك التي وضعت تحت إمرتنا ، مجاملة ، من قبل القسس الأحباش ، كي نتزود بمعلومات كنا راغبين في معرفتها ، حول الموسيقي الأثيوبية ؛ فقد كانت معهم كتب غناء ، دون اللحن فيها بحروف من الأبجدية الأمهرية ، بشكل يقارب ماكانت عليه موسيقي الأغريق في العصور الأخيرة ، أي منذ نحو أربعة قرون سابقة على العصر المسيحي ، ولقد أبدى هؤلاء القسس كل الحماسة وكل شغف ممكن ، لإطلاعنا عليها ولإفهامنا إياها بل لقد تهيئوا لتعليمنا اللغة الأثيوبية ، وكتبوا لنا لهذا الغرض ، الأبجدية الأمهرية ، وعلمونا بعض قواعد الاعراب والنحو ، وبعض التصريفات ، لكن قصر الوقت المتاح لمثل هذه الدراسة ، يضاف إليه الفضول الشديد من جانبنا لكن قصر الوقت المتاح لمثل هذه الدراسة ، يضاف إليه الفضول الشديد من جانبنا لمعرفة موسيقاهم ، لم يكونا ليسمحا لنا بأن ننشغل بقواعد اللغة الأمهرية ، ولعلنا في ذلك ، فيما يبدو ، كنا نحس إحساسا خفيا مسبقا ، أننا سنجد أنفسنا ، عما قريب ، مرغمين على هجر أبحاثيا من قبل أن نتمها .

ولهذا فقد جاهدناهم كى يفسروا لنا استخدامات الاشارات الموسيقية هذه وخاصياتها ، ولم يكن هؤلاء ، لسوء حظنا ، بقادرين على أن يفعلوا ذلك في شكل مصطلحات معروفة لنا ، وهكذا غابت عنا أشياء كثيرة لم نستطع أن نتبينها .

ومع ذلك فإن ما أدركناه منهم ، وبوضوح شديد ، فهو أن سلمهم الموسيقى يتكون من أنواع مختلفة من الفاصلات ، بعضها أكبر وبعضها أصغر ، وأنه يشتمل على بضع وعشرين فاصلة ، وإن كنا لم نستطع الالمام بمعانى التعريفات التى قدموها لنا عن طبيعة هذه الفاصلات ، ولقد أفهمونا بالمثل أن لديهم عددا كبيرا من الاشارات الموسيقية المختلفة ، شأنها شأن إشارات الموسيقى اليونانية الحديثة ، تحدد ليس فقط الينات أه درجات السلم الموسيقى ، وإنما كذلك الفواصل المحصورة بين هذه

الدرجات ، فهذه الاشارات مثلا تحدد نصف تون ، وهذه الأُخرى تحدد تونا كاملا ، وهذه الثالثة تشير إلى فاصلة ثلاثية بفعل درجات منفصلة (\*) ، أو إلى تلك التي ينبغي لنغماتها أن تتتابع أكثر أو أقل ، بالمثل ، مع قدر أكبر أو أقل من الإبطاء أو الإسراع ، عقب الأخريات ، بحيث توجد إشارات موسيقية خاصة ، بكل واحدة من هذه الفواصل المتنوعة ، ولكل واحدة من هذه الطرق المختلفة ، لعبور هذه الفواصل نفسها ، في مصاحبتها للصوت البشري ، وهناك كذلك إشارات للزخارف المختلفة التي يمكن استخدامها في هذه الحالة أو تلك ، ولكم كنا سنشعر بالرضا لو أمكننا أن نحدس بالمثل ما كانوا سيقولونه لناحتى نلم بتطبيقات كل هذه الأشياء ، لكن ، لا أحاديثهم ، ولا حتى الأمثلة التي كانوا يسوقونها لنا في شكل غناء ، كل ذلك لم يلق الضوء الكاشف كلية على هذه النقطة ، وحين كنا نطلب إليهم مثالا يغنى عن تأثير إشارة ما أو تطبيق لها ، فإنهم لم يكونوا يقتصرون قط على تقديم نغمة محذدة وإنما كانوا يقدمون جملة لحنية وغنائية كاملة ، ولم يكن الأمر ليتم على نحو مخالف مادامت كل إشارة تحدد فاصلة كاملة ، ومادامت كل فاصلة تشتمل ولابد على الفاصلتين الطرفيتين ( أي : الصاعدة والهابطة ) اللتين تتمانها ، وفي الوقت نفسه فلو كان هؤلاء قد التزموا بالبقاء في داخل حدود هذه الفاصلة ، لأمكننا أن نفهم شيئا ما ، ولكن ، فسواء لأن ليس من عادة الأثيوبيين ، شأن كل الشرقيين ، أن يغنوا النغمة البسيطة أو الغناء البسيط لأنهم على الدوام شأن كل الشرقيين كذلك ، يضللون آذاننا بفعل حواشيهم ، أو لأنهم كذلك وكا تبينا الأمر في بعض الأحيان ، قد قدموا لنا كمثال ، شطرا غنائيا معروفا ، توجد بينه النغمة التي نبغي نحن أن نعرف خاصيتها ، فقد كانوا يتركوننا على الدوام في الحالة نفسها من عدم اليقين ، فلم نكن نستطيع اختيار هذه النغمة من بين نغمات أخرى ، تدخل في تكوين هذا السطر من الغناء نفسه.

اقتضى الأمر منا إذن أن نجرب عاملا آخر ، فأخذنا ندون أغنيات كثيرة بأكملها ، على كل واحد من المقامات الموسيقية الثلاثة : الجيز ، الايزيل ، الأرارى ، مع الاشارات الخاصة بكل واحد منها ، ذلك أن ما يشكل واحدة من أكبر العقبات

<sup>(\*)</sup> الدرجة المنفصلة ، فاصل من عدة درجات يقع بين علامتين . ( المترجم ) .

التى تتجسد لدى معرفة هذه الاشارات ، هو أن لكل مقام إشاراته الخاصة به ، وأن إشارة ما قد تشير فى مقام إلى شيء ، وفى مقام آخر إلى شيء آخر ، لذلك فقد ترجمنا إلى نوتات الموسيقى الأوربية ، الأغنيات المدونة بالاشارات الأثيوبية ، فى كل واحد من المقامات الثلاثة التى سبقت الاشارة إليها ، وقد لاحظنا الإشارات التى تتفق أكثر من غيرها عادة مع مثل هذه الاشارات الأوربية ، ثم نقلنا ملاحظاتنا إلى القبس الأحباش ، حتى يستوثقوا لنا من صحة المقابلات التى قمنا بها ، وإليكم النتيجة التى حصلنا عليها ، وإن كنا لا نتجاسر على النظر إليها باعتبارها معصومة من الخطأ ؛ ومن جهة أخرى ، فإننا لا نقدمها هنا إلا كأثر يستطيع آخرون أن يفيدوا منه :

#### اشارات أو نوتات الموسيقي الأثيوبية

| الإيضاح                                  | بالعربية<br>نسية | بوبية النطق<br>والفر | الاشارة الاثب   |   |
|------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| : نظیف تون صاعد                          | hé               | هيه                  | ψ               | ١ |
| : نصف تون هابط ( نازل ) .                | se               | سية                  | ስ               | ۲ |
| : تون صاعد مع الانتقال إلى فاصلة         | ka on            | 5                    | ħ               | ٣ |
| : أخرى بدون توقف .                       | kiaka            | 🕻 و کیاکا            |                 |   |
| : تون صاعد قصير أو مقتضب .               | oué              | أويه                 | ዊ               | ٤ |
| : تون صاعد مستقيم أو مستمر .             | gue              | جِهْ                 | <b>7</b>        | ٥ |
| : تون صاعد مع التوقيع على النغمة         | oua              | وا                   | $m{q}_{\cdots}$ | ٦ |
| الثانية                                  |                  |                      |                 |   |
| : تون صاعد مع التوقيع على النغمة الأولى  | ouaka            | واكا                 | ዋክ              | ٧ |
| ومع اتكاءة خفيفة على النغمة الثانية .    |                  | -                    | ,               |   |
| : تون صاعد مع الانتقال سريعا من          | ho               | ا هُو                | <b>#</b> `      | ٨ |
| النغمة الأولى إلى النغمة الثانية حيث تتم |                  |                      |                 |   |
| وقفة قصيرة .                             |                  |                      |                 |   |

| الإيضاح                               | ن بالعربية<br>فرنسية | بية النطؤ<br>وال | الاشارة الاثيو            |     |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----|
| : معناها أنه ينبغي الصعود والنزول على | bé                   |                  | <b>1</b> 1                | ٩   |
| التعاقب في شكل إيقاع ؛ وهو إيقاع      |                      |                  |                           |     |
| استراحة .                             |                      |                  |                           |     |
| : نغم أو مقام صاعد .                  | nou                  | نو               | <b>5.</b>                 | ١.  |
| : نغم أو مقام نازل .                  | thze                 | ثْز ہ            | ጸ                         | 11  |
| : فاصلة ثلاثية دياتونية كبرى صاعدة .  | ane                  | آنه              | <b>ό</b> 1,               | ١٢  |
| : فاصلة ثلاثية دياتونية كبرى صاعدة    | tou                  | تو               | <b>†</b>                  | ١٣  |
| مع التوقيع على النغمة الثانية .       |                      |                  | -                         |     |
| : فاصلة ثلاثية دياتونية كبرى صاعد     | de                   | ده               | <b>L</b>                  | ١٤  |
| مع المرور سريعا على النغمة الثانية .  |                      |                  |                           |     |
| : فاصلة ثلاثية صاعدة على هيئة فاصلة   | khke                 | نْحكة            | Ф                         | 10. |
| واحدة مع رنة صغيرة محمولة على         |                      |                  |                           |     |
| النغمة الأخيرة .                      |                      |                  |                           |     |
| : فاصلة ثلاثية دياتونية كبرى صاعدة    | na                   | نا               | ζ                         | ۲1  |
| مع وقفة خفيفة على النغمة الثالثة .    |                      |                  |                           |     |
| : فاصلة ثلاثية دياتونية كبرى صاعدة .  | zéa                  | زيا              | <i>ዘ.</i> አ               | ١٧  |
| : فاصلة ثلاثية صغرى صاعدة ثم نازلة    | oua                  | وَا              | $\varphi \dots$           | ۱۸  |
| على درجات متصلة أو مرافقة .           | •                    |                  |                           |     |
| : فاصلة ثلاثية صغرى صاعدة على         | oue                  | وِهْ             | $\mathbf{m} \cdot \cdots$ | 19  |
| درجات مرافقة أو متصلة .               |                      |                  |                           |     |
| : فاصلة ثلاثية صغرى تؤدى في فاصلة     | ya                   | یا               | 9                         | ۲.  |
| واحدة .                               |                      |                  |                           |     |
| : فاصلة ثلاثية صغرى صاعدة على         | nafe                 | نافه             |                           | ۲١  |
| درحات منفصلة .                        |                      |                  |                           |     |
|                                       |                      |                  |                           |     |

| الإيضاح                               | بالعربية<br>رنسية | و الفر | الاشارة الاثيو |     |
|---------------------------------------|-------------------|--------|----------------|-----|
| : فاصلة ثلاثية صغرى نازلة على         | ale               | آلِهُ  | አለ             | 77  |
| درجات منفصلة .                        |                   |        |                |     |
| : فاصلة ثلاثية صغرى دياتونية نازلة مع | of                | أف     | ዖፋ             | 74  |
| إيقاع توقف .                          |                   |        |                |     |
| : فاصلة ثلاثية صغرى صاعدة على         | hane              | هانه   | <b>33</b>      | 7 £ |
| درجات منفصلة وبعـد ذلك على            |                   |        |                |     |
| درجات مرافقة أو مقترنة أو مستمرة      |                   |        |                |     |
| أو دياتونية .                         |                   |        | _              |     |
| : فاصلة ثلاثية نازلة في شكل فاصلة     | dou               | دو     | $g_{r}$        | 70  |
| واحدة .                               |                   |        |                |     |
| : رباعية دياتونية صاعدة .             | e                 | اٍه    | <i>እ.</i>      | 77  |
| : رباعية صاعدة في شكل فاصلة           | ye                | يِهْ   | አ<br>የ•        | 77  |
| واحدة .                               |                   |        |                |     |
| : رباعية صاعدة على درجات منفصلة       | ouo               | وُو    | <b>Ø</b> *     | ۲۸  |
| أو فى شكل فاصلة واحدة .               | ı                 |        |                |     |
| : رباعية صاعدة على درجات منفصلة       | a                 | 1,     | አ              | 79  |
| وبعد ذلك على درجات مرافقة             |                   |        |                |     |
| أو مستمرة .                           |                   |        |                |     |
| : رباعية دياتونية نازلة مع التوقف     |                   | « او » | , ou (         | ٣.  |
| درجة واحدة على النغمة الأخيرة .       |                   |        | _              |     |
| : رباعية دياتونية نازلة مع استطالتها  | di                | دي     | ጺ              | 71  |
| واتخاذها وقع النغمة الأولى .          |                   | o      |                |     |
| : رباعية دياتونية هابطة على أن يكون   | se                | سية    | <b>w</b>       | 44  |
| إيقاع تعاقب النغمات سريعا .           |                   |        |                |     |

| الإيضاح                                                                                  | ن بالعربية<br>لفرنسية |      | الاشارة الاثيوبي |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------|----------|
| : رباعية نازلة على درجات منفصلة مع<br>استراحة خفيفة .                                    | bo                    |      | <b>n</b>         |          |
| : رباعية صاعدة على درجات منفصلة<br>أو في شكل فاصلة واحدة مع الثبات                       | zahe                  | زاهه | ዞሕ               | ٣٤       |
| على ايقاع النغمة الأخيرة .<br>: خماسية صاعدة على درجات منفصلة<br>أو في شكل فاصلة واحدة . | zéze                  | زيزه | <b>Ж</b> Н.      | 70       |
| : خماسية نازلة على النمط الدياتونى مع<br>راحة خفيفة ( توقف ) على النغمة                  | si                    | سي   | <b>ų</b> ,,      | ٣٦       |
| الأخيرة .<br>: النغم الحتامى مع أو بدون إطالة .<br>: إيقاع أو نغم توقف أو استراحة مع     |                       |      | ር<br>ርስ ···      | ۳۷<br>۲۸ |
| الاطالة .<br>( بدون ايضاح ) .<br>: ايقاع أو نغم ختامي مع الصعود .                        | re<br>rese            |      | ር<br>ር አ,        | ٣9       |
| : ايقاع توقف أو استراحة نزولا من الفاصلة الثلاثية .                                      | of                    | أف   | 26               | ٤١       |
| : ايقاع توقف أو استراحة صعودا من<br>الفاصلة الثلاثية .                                   | fe                    |      |                  | ٤٢       |
| : نغم ثابت أو مستقر وموقع ، أو<br>استراحة عابرة .                                        | bé                    |      | <i>(</i> L       | ٤٣       |
| : اطالة فى إيقاع الاستراحة أو التوقف<br>مع الصعود . ,                                    |                       | ,    | <b>ቅ</b>         | ٤٤       |
| : نغم ثابت وموقع .<br>، نغم ثابت ومستطيل .                                               |                       |      |                  | 20       |

الاشارة الانيوبية النطق بالعربية الإيضاح و الفرنسية .... له خُكُدُوو khkoou : نغم توقف أو تهدئة عند النزول فجأة ٤٧ من الرباعية. أجوفر ره agover re نغم ثابت يمهد لإيقاع التوقف الختامى أ ٤٨ مع الهبوط بنغمة إطالة حتى الثانية الغليظة أو الخفيضة . : نغمة مستطيلة لها وقع في بعض θ ... tze تز ہ 29 الأحيان ۷.... یا ya : نغمة سريعة . ... الله التو thto : نغمة ثابتة . : نغمة مكررة ومستطيلة . 

تلكم هى الإشارات أو النوتات الموسيقية (١) الرئيسية المعروفة عند الأحباش ، فإذا كانت هناك إشارات أو نوتات موسيقية أخرى ، فإنها لم تحصل بعد على إقرار أو مصادقة الاستعمال ، لأننا لم نجدها قط مستخدمة في المقامات الموسيقية الأثيوبية الثلاثة ، التي ابتكرها القديس يارد ، وذلك حتى تتطابق مع تقليد الأثيوبيين في الموسيقي ، وهو التقليد الذي أوحى به الروح القدسي إلى هذا القديس .

hiaz : نغمة مكررة .

وسيكون بمقدورنا أن نحكم على خاصية كل من هذه الإشارات ؛ عن طريق ماتم من تطبيقها في هذه المقامات الثلاثة ، تلك التي سنقوم بالتعريف بالميلودي الخاص بكل واحد منها .

الإشارات دون أن نتمكن من شرحها .

۰۰۰۰ هیاز

0 2

<sup>(</sup>۱) هناك اشارات كثيرة ولدت فينا نوعا من الشك إزاءها ، سواء بسبب من تعود استخداماتها ، أو لأن بعضا منها لم يكن قد تشكل على نحو كامل أو تام ، وقد أوردنا هده



#### المبحث السابع

عن المقامات الرئيسية الثلاثة فى الموسيقى الدينية عند الأثيوبيين ؛ الأغنيات مدونة بالاشارات الأثيوبية ومترجمة إلى نوتات الموسيقى الأوربية ، في كل واحد من هذه المقامات

حيث أن ميلوديات المقامات الرئيسية عند الأثيوبيين ، طبقا لمعتقداتهم ، قد جاءت في شكل معجزة أوحى بها إلى القديس يارد ، فإنها على وجه الترجيح ، لاتخضع في تكوينها لقواعد يمكن تفسيرها على غرار ذلك الميلودى الذي يتولد عن طريق الفن ، ولهذا السبب ، فإن القسس الاحباش لم يسعوا قط \_ فيما بدا لنا \_ إلى التعرف على تكويناتها ، وكل ما أمكنهم أن يقولوه لنا \_ في هذا الصدد \_ وما برهنت التجربة عليه ، هو أن ميلودى الأغنيات المخصصة لأيام الأعياد الكبرى قد جاء في مقام بالغ العلو ( الجهارة ) ، شديد الضجة ، أما ميلودى الأغاني المدخرة للأعياد من الدرجة الثانية ، أي تلك التي تنتمى إلى المقام الثاني ، فهي من طبقة أكثر اعتدالا وأقل ضجيجا ، وفي النهاية فقد جاء ميلودى أيام الراحة أكثر بساطة ، ومن مقام أكثر خفوتا عن الآخرين .

وقد اعتاد الأحباش أن يضعوا لكل أغنية نوته موسيقية ( يلحنونها ) فى كل واحد من المقامات الثلاثة فى الوقت نفسه ، وقد نتعرض نحن لارتكاب بعض الأخطاء إذا ما ابتعدنا عن عادتهم تلك فى اختيار الإشارات أو النوتات الموسيقية ، فحيث أن الاشارات الموسيقية المستخدمة بصفة خاصة فى أيام الأعياد ،هى الوحيدة التى قد دونوها فى كتبهم باللون الأحمر ، وحيث أن بعضا من بين الإشارات الأخرى المعروفة باللون الأسود ، يمكنه أن ينطبق فى كل واحد من المقامات الثلاثة ، كما أن من بينها مالا يمكن تطبيقه إلا على المقامين الأخيرين وحدهما ، ومنها فى النهاية مالا يمكن استخدامه إلا فى واحد منهما فقط ، فقد كان من اليسير أن تتشابه هذه الاشارات على المنارات به فى علينا ، ولهذا السبب فقد آثرنا أن ننسخ هذه الأغنيات على النحو الذى دونت به فى كتبهم ، وبدقة تامة ، وأن نذكر قرين كل إشارة اللون الذى يميزها ، واسمها ، وكذلك الملاحظات التى قدمها لنا عنها ، هؤلاء القسس الأحباش .

#### جيز زيليما نغم أو مقام الجيز ــــ أو مقام أيام الراحة

#### مقام جيز أو مقام ( أو لحن ) أيام الراحة ( السلم الموسيقى والغناء )



- (١) نقلنا الكلمات ، في شكِلها الاملائي الذي جاءت عليه هنا طبقا للنص الفرنسي ، وبالتالي في شكلها العربي ) على النحو الذي كانت تلفظ عليه في الغباء .
- (٢) لعل القسس الأحباش قد نسوا كتابة هذه الكلمة في النص الأثيوبي الذي قدموه لنا عن كلمات هذه الأعنية ، والذي أوردناه في صفحة سابقة ؛ ولكنهم قد أضافوها عند غنائهم على نحو ما نراه هنا . وهذه ملاحظة قد فاتتنا عندما كنا في مصر ، فالعجلة التي كنا عليها عندئذ كي نضاعف من بحوثنا ومن ملاحظاننا بغية . إتمامها (قبل رحيلنا) ، قد ساهمت ، بدون شك ، في هذا النسيان .

« آی نو برکاتی وای نوتیجری زی تسیباحی آی نو کالی وای نو جیبای وآی نو جیبای آی نو آکروتی آی بلو لئلا زیتفیتت

إيزيل زلما أى نغم أو مقام إيزيل لأيام الصيام ، وأثناء الصوم الكبير ، ولوقفات ( ليلة ) الأعياد ، وللحفلات الجنائزية







#### نص الغناء أو الأنشاد:

خقدوس جزیا فیر خقدوس حا یاله حقدوس حا یاله حقدوس هیاو زالی زیّه ماوته زاتا ولْدائمی ریامی امکد دستی دینجیلی تیساها لینی ایجیزیا زاتاتم خقابی یور دینوسی واتا سخقلا دیفی إطا ماکالی تیساهالی نیجیریا

( ويغنى هذا النشيد أيضا في المقام أرارى وعندئذ تبدأ في رباعية زائدة عن المقام السابق ، على هذا النحو )



أرارى زِمْلا أى مقام الأرارى أى نغم أو لحن الأعياد الكبرى ( السلم الموسيقى والغناء )



<sup>(</sup>١) هدا الدور أو المفطع النبعرى يعنى مرتين ؛ ومع دلك فنده ا من كلمة راتا والدا ، فإن ما هو مكنوب في السطر البالى ، على النحو الدى نراه عليه ، بحل محل ما دوناه خس تحت موسيقى هدا الدور مناشرة .

#### الفصل الخامس موسيقى الأقباط

إذا كان قد بقى فى مصر ، جدلا ، بعض أثر من الموسيقى القديمة لهذا البلد ، تلك التى امتدح لنا أفلاطون كإلها ونضجها التامين ، الباعثين على الاعجاب الشديد ، فلا بد لنا أن نبحث عن مثل هذا الأثر فى غناء الأقباط ، مادام هذا النفر من المصريين هم أهل هذه البلاد ( الأصليين ) ؛ ومع ذلك فبرغم أنه يناط بهم وحدهم أن ينقلوا إلينا نظاما ثمينا لهذا الحد ، عن حكمة أجدادهم ، فإنهم قد أهملوا هذه المزية ، كا قد أهملوا كل مميزاتهم وحقوقهم الأخرى ؛ فحيث قد اعتاد هؤلاء ، منذ قرون طويلة ، على أن يدعوا أنفسهم يعاملون كأجانب فى بلدهم ، وعلى أن يروا مصر وهى تحكم بموجب قوانين تخالف قوانيهم هم (!) فقد بات هؤلاء (\*) غير مبالين تجاه كل ما من شأنه أن يشرف وطنهم ، فالشراهة والبخل اللذان يحركان الآن ، وحدهما ، كل أعمالهم وسلوكهم ، قد نأيابهم كثيرا من محبة العلوم والفنون ، لدرجة كل أعمالهم وسلوكهم ، قد نأيابهم كثيرا من محبة العلوم والفنون ، لدرجة كل يستشعرون معها ، فى أنفسهم ، بأقل رغبة فى أن يبرزوا فيها ؛ ولهذا السبب نجدهم ، من بين كل سكان مصر ، مع استثناءات نادرة ، هم أكثر الناس جهالة ، في أشدهم سذاجة .

لذلك كله ، فليس هناك شيء له بعض قيمة يمكننا أن نقوله عن موسيقاهم ، ولهذا السبب كذلك ، فإننا بدلا من أن نبدأ بهذه الموسيقى عند عرضنا للحالة الراهنة لفن الموسيقى في مصر بين الأفريقيين (!) فقد رأيناها غير جديرة بأن تشغل إلا هذه المكانة الأخيرة ، وأن تأتى في ذيل القائمة .

<sup>(\*)</sup> من نافلة القول أن نذكر أننا ننقل هنا بأمانة ما يقوله المؤلف بنصه وروحه ، ومع ذلك فلا يفوتنا أن نسجل عليه ما يقع فيه من تناقض يتضح بجلاء حتى في منهاج عرضه لمادته هو ، ومثال ذلك ، الموضع الذى وضع فيه الموسيقى القبطية في دراسته ، بالاضافة إلى ما سبق أن قرره من أن تلاوة القرآن الكريم إنما هي أثر من آثار الإنشاد الخطابي الذي كان يمارس في مصر القديمة ، ثم يتحدث المؤلف دون مراجعة منه لنفسه عن أهل أصليين للبلاد وأهل غير أصليين (!!) (المترجم).

ولو أن أغنيات الأقباط كانت مقبولة أو مناسبة بقدر ماهى رتيبة تبعث على الضيق ، لكان لنا أن نقارنها بالأناشيد التي كان يرتلها الكهان القدامي على الحركات السبع ، على شرف أوزيريس ، وعلى غرار هؤلاء الكهان ، فإن الأقباط كذلك لا يحتاجون إلا حركة واحدة ليستمر غناؤهم (عليها) لمدة ربع الساعة ، وليس من النادر أن نجدهم يطيلون لمدة تزيد على ثلث الساعة في ترنمهم بكلمة واحدة هي هلليلويا .

وإذ تؤدى كل الترانيم الدينية على هذا النحو ، فلنا أن نتصور وبسهولة ، لماذا يأتى قداسهم على هذا النحو المفرط في طوله ، ولهذا السبب فسيكون في الحقيقة عذابا نكالا لهم أن يضطروا لحضوره ، وبصفة خاصة حين لا يؤذن له بالجلوس ، ولا حتى بأن يجثوا على ركبتيهم ولا بأن يبقوا على أية صورة سنوى واقفين ، في كنائسهم ، مالم يحرص هؤلاء على أن يتزودوا بدعامة (عصا ) طويلة تسمى بالعربية : عُكاز (١) ،

(۱) يسمى الصليب المزدوج الذى يحمله بطريرك الأقباط كذلك: عُكَّازِ مجُوزٌ ، ألا يمكن أن تكون هذه الكلمة العربية هى الأصل الذى جاء منه اسم إيكاس échasse الذى نطلقه على العصى الطويلة ، التى يوجد عند نحو منتصفها نوع من الركاب توضع فيه القدم ، والتى يستخدمها عادة سكان برارى بوردو ؟ لقد بدا لنا الأمر مرجحا لحد كبير إذ أننا قد تعرفنا فى اللغة العربية على عدد هائل من الكلمات دات شبه كبير ، من حيث مبناها ومعناها ، مع كلمات من لعتنا ، ولعل هذه الكلمات قد أخذت عن المؤرخين الأول للحروب الصليبية مثال ذلك اسم نقير لعتنا ، ولعل هذه الكلمات قد أخذت عن المؤرخين الأول للحروب الصليبية مثال ذلك اسم نقير من كلمة نقارية ، التى تدل فى العربية دوما على الآلة الموسيقية نفسها ، ولعل هذا هو السبب فى أننا نجد فرواسار Froissart يطلق اسم نقير على الطبول فى الكتاب الأول من تاريخه ، ص ١٧٠ حين يقول :

« وركب الملك حصانه ، وسار فى موكبه ، متجها نحو كاليه ، ودخل المدينة على أصوات الأبواق والدفوف والنقير » ؛ وحين يقول فى الكتاب الرابع من هذا التاريخ ، ص ٢٥٧ ، وهو يتحدث عن إبحار دوق بورجونى ، وجنفوا فى حملة على بلاد البربر : كان أمرا جميلا يبعث على السرور أن نسمع هذه الأبواق وهذه المزامير تصدح وتئز ، ... وآلات أخرى تحدث ضجيجها مثل البراميل ... والنقير ... وكانت أصوات البشر تختلط بصخب هذا الأنغام ليرن صداها بعرض البحر [ جاء هذا النص فى اللغة الفرنسية القديمة ] .

يضعونه تحت إبطهم كى يتكئوا ويتساندوا طيلة هذا الوقت ، أما نحن ، وقد حضرنا لمرات عديدة قداساتهم ، واضطررنا ، لعدم وجود عكاز معنا كى نتكىء عليه ، لأن نستند بظهورنا إلى الحائط ، فلم نكن نخرج من هذه القداسات إلا وقد تخدرت سيقاننا من التعب ، وإلا وقد أترعت نفوسنا ملالة وضجرا .

وفى الوقت نفسه ، فإننا لا نعتقد أن ذلك قد أثر في الرأى الذى كوناه عن ترانيمهم ، ولا نعتقد كذلك أن من الظلم من جانبنا أن نقرر بألا شيء أكثر خلوا من المعنى وأكثر بعثا على السقم والضجر ، من الميلودى الذى تتألف عليه هذه التراتيل ، وفضلا عن ذلك فإننا لم نتوقف عند الانطباع الأول الذى تلقيناه عنها ، ذلك أننا حين أدركنا أننا لم نحرز نجاحا فى فهم بعض أمور فى هذا الميلودى البدائي والوحشى والباعث على النعاس ، وحيث ظننا أن أمورا كهذى لم تأت إلا بسبب من تشتت انتباهنا ، نتيجة للوضع المؤلم والشاق الذى نجد أنفسنا فيه عند سماعه داخل الكنيسة ، فقد واتنا الحمية والشجاعة ، لحد استدعينا معه واحدا من أمهر المرتلين الأقباط ، حتى نوى ما إن كنا نستطيع فى النهاية أن نميز بعض شيء من وراء هذه التنغيمات العاجزة والفقيرة والباروكية ( أى المليئة بالزخارف ) فى هذه الترانيم ، لكن هذه التبعربة لم تفعل سوى أن جاءت تطابق وتدعم حكمنا الأول ، وبمعنى آخر ، فإن الطريقة الكئيبة العبوس والفاترة ، التي غنى بها صديقنا القبطي ، قد دعمت رأينا هذا أكثر من ذى قبل .

فبعد أن استمعنا إلى الترتيلة الأولى ، وكانت من نوع هلليلويا استعدناه إياها حتى نتمكن من نسخها ، لكننا لم نستطع أن نحدد طبيعة الأثر الذى أحدثته فينا ، لقد كان غناء المصريين (\*) يمزق آذاننا ، فجاء هذا ( الغناء القبطى ) أسوأ بكثير ، لقد

ولم يعرف لابورد laborde فى مؤلفه دراسة حول الموسيقى . هذه الآلة ، وربما لا يوجد فى أوربا اليوم شخص واحد يعرف ما تعنيه ، ولابد أننا بدورنا ، كنا سنجهلها بالمثل ، لو لم نكن قاد غدونا ، ونحن فى مصر ، فى وضع يسمح لنا بأن نعقد مثل هذه المقابلة .

 <sup>(\*)</sup> يقصد الغناء العربى المصرى ، وهذا خلط آخر يقع فيه المؤلف مع نفسه ، انظر
 التعليق السابق في هذا الصدد ( المترجم ) .

كان ينثر في كل حواسنا نوعا من السقم (\*) تمجه قلوبنا وترهقه أرواحنا لدرجة لا يمكن احتالها ، ومع ذلك فقد كان علينا أن نمضى قدما حتى النهاية ، مادمنا قد بدأنا الأمر وأخذناه على عاتقنا ، وعندما انتهت هذه الأغنية الأولى ، سألنا القبطى ما إن لم يكن هناك ضرب آخر من الغناء يتم في كنيسته ، وقد كنا نظن الأمور على هذا النحو (أي الله ليس هناك ضرب آخر من الغناء يتم في الكنيسة ) فأجابنا بأن العكس هو الصحيح ، وأنه توجد عشر أنغام أو مقامات مختلفة ، وكان علينا أن بذعن لسماعه يغنى بكل هذه المقامات العشرة ، وسرعان ما أمسينا في حالة لم نكن لنتبينها ، لقد يغنى بكل هذه المقامات العشرة ، وسرعان ما أمسينا في حالة لم نكن لنتبينها ، لقد أخذ يغط في نومه ، وربما لو كان القبطى قد انصرف دون أن يخبرنا لما كنا قد تنهنا لانصرافه ، إذ كان السبات الذي ألقانا فيه غناؤه عميقا ، ويستطيع القارىء أن لانصرافه ، إذ كان السبات الذي ألقانا فيه غناؤه عميقا ، ويستطيع القارىء أن نعترف بوازع من ضميرنا بأننا لم نفكر في ذلك أصلا ، فلقد كان يستحيل علينا ، فضلا عن ذلك ، أن نأخذ عاتقنا أن نطلب ذلك إليه ، وحتى يقدر القارىء لماذا خارت عزيمتنا في هذا الصدد ، وكذلك النفور الذي بثته فينا تلك التراتيل القبطية ، فإننا نكتفي دون شك ... بأن نقدم هنا الأغنية التي نسخناها .

#### هلليلويا ــ أغنية قبطية (ترتيل)





|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |

الباب الثانى عن موسيقى بعض الشعوب الآسيوية والأوربية

## الفصل الأول

# حول فن الموسيقى عند الفرس: الأغنيات الفارسية والتركية

يستحق الفرس بجدارة ، أن نضعهم على رأس القائمة حين نتناول بالحديث موسيقى شعوب آسيا ، وبرغم أن أبناء هذه الأمة يوجدون بأعداد كبيرة في القاهرة ، فإنهم لا يقطنون قط ، في هذه المدينة ، في أحياء تقتصر عليهم ، ذلك أنهم مسلمون ، وهم ينتشرون فيها كأبناء البلد أنفسهم ، في كل أرجائها ، وإن يكن طابعهم يميزهم على الدوام ، لحد يستطيع المرء معه أن يميزهم عن المصريين ؛ وهم يغنون بشكل مستساغ وبإحساس كاف ، فهم يمثلون بالنسبة لشعوب أفريقيا وآسيا ، ما يمثله الايطاليون بالنسبة لشعوب أوربا .

وقد تفوق الفرس ، فيما مضى ، على كل الشعوب الأخرى فى الشرق ، فى العلوم والفنون ، ولا تزال عبقريتهم تعوضهم ، اليوم ، عما فقدوه من هذه الناحية ، وحيث يمتلىء هؤلاء حيوية ، ويتوقدون عاطفة ، فإنهم يبزون الأتراك والعرب فى رهافة أرواحهم ، وانطلاق خيالهم ، وطلاوة لغتهم وفتنة أشعارهم ، ورقة أذواقهم فيما يتصل بفن الموسيقى ، ولما كانوا ـــ هم ـــ أساتذة للعرب فى هذا المجال ، فإن لديهم المبادىء نفسها التى نجدها لدى هؤلاء ، وإن كانت لهم فى هذا الصدد تطبيقات أكثر إمتاعا .

وكنا قد جمعنا الكثير من الأغنيات والألحان الراقصة التركية والفارسية ، كان بمقدورها أن تمنحنا فكرة طيبة للغاية عن عبقرية وذوق هذه الشعوب بخصوص الموسيقي ، ومع ذلك فلم يتبق معنا من كل ما جمعناه سوى أغنية تركية كاملة ، أما بقية الأغنيات ، وكذلك كل ما كنا قد جمعناه من ملاحظات حول موسيقي الهنود ، بالإضافة إلى اثنتي عشرة أغنية هندية ، مع مخطوطات نأسف عليها أسفا أشد وأكبر ، فقد بليت وتعفنت في صندوق من صناديق أمتعتنا اخترقته المياه الآسنة في قاع

السفينة (۱) التي حملتنا ونحن عائدون من مصر إلى فرنسا ، ولا بد أن هده الماه قد بقيت بهذا الصندوق لفترة طويلة ، فلقد كان طريق عودتنا شاقا ، واستغرق ما يزيد على أشهر ثلاثة .

و إليكم الأغنية التي أسعدنا الحظ بالاحتفاظ بها ، وبإمكانها أن تعطينا فكرة عن الميلودي البسيط والرقيق ، الذي لبقية الأغنيات التي فقدناها .





## أسدى نسيم نو بهار آجلدى كللر صبحدم أجسن بزمده كوكلمز ساقى مدد صون جام جم

وقد نقلنا الشكل الاملائى لكلمات هذا المقطع تبعا لنطق الأفندى الذى أملاها علينا ، وإن كنا لم نعرف بدرجة كافية النطق الصحيح للغة التركية ، حتى نتبين ما إن كانت الكلمات قد أمليت علينا طبقا للنطق الخالص لهذه الأغنية ، بل إن هناك ما يدعونا للارتياب فيها ما دام المستشرق الشهير ، المسيو سلفستر دى ساسى ،

-0-0,-0-0 ,-0-0,-0-0

فإذا كان الغناء مصحوبا بآلات إيقاع فإن هذا الايقاع هو الذي سينظم هؤلاء الذين - فون على هذه الآلات .

<sup>(</sup>١) كان على ظهر هذه السفينة خيول كان بولها يغرق القاع ، وبرغم أن العاملين بالسفينة كانوا يحرصون ، بأكبر قدر من العناية ، على تصريف بول الجيل كل يوم ، فقد كان يتبقى منه قدر يكفى كى يغمر حقائبنا وصناديقنا .

<sup>(</sup>٢) يتألف هذا الإيقاع على هذا النحو:

وهو من ندين له بهذه الترجمة ( الفرنسية ) ، تبعا لهذا النص ، يكتب الكلمات على هذا النحو :

أسدى نسيمى نوبهار آتشيلدى جوللر صبحدم أجون بيزمدة جنجلر ساقى مدد جام جم<sup>(۱)</sup> ومعناها (طبقا للنص أو الترجمة الفرنسية):

أسدى ، لقد تفتحت ورود الصباح عند هبوب نسمات الربيع ، فلتتفتح قلوبنا كذلك في داخلنا ، فانهض لنجدتنا وقدم لنا كأس جمشيد .

<sup>(</sup>١) جم هو اسم ملك الفرس .

#### الفصل الثاني

## حول موسيقى السريان

بحثنا لمدة طويلة ، وبدون جدوى فى الاسكندرية ، ورشيد والقاهرة عن سوريين (سريان) يحترفون الموسيقى ، أو عن أى شخص يحوز بعض فكرة موضوعية حول مبادىء وقواعد الميلودى السيريانى ، أما الشخص الوحيد الذى توسمنا فيه أنه يحوز مثل هذه المعرفة المحدودة عن الغناء السريانى ، فكان قسا يعقوبيا ينتمى إلى هذه الأمة ( السريان ) ؛ وعن طريقه حصلنا على مانورده هنا .

لم يكتب السريان شيئا عن هذا الفن ، بل ليست لديهم قط كذلك كتب دونت فيها أغنياتهم ، وكل ما يعرفونه فى هذا الصدد قد تعلموه عن طريق الممارسة وحدها ؛ وهو الأمر الذى كان متبعا داخل الكنيسة الأصلية ( لهذا المذهب ) ، ولم يحدث أن بدأ السريان فى أماكن عدة فى تدوين نوته لأغنياتهم الدينية إلا فى القرن الرابع ، وإن لم يكونوا ، فيما يبدو قد اتبعوا قط هذه الوسيلة نفسها للحفاظ على أغنياتهم ونقلها ( من جيل لآخر ) .

ويوجد عند هؤلاء السريان ضربان من الغناء كما أن لديهم مذهبين ، أقام أركان أحدهما القديس إفريم (١) ، وأسس الآخر تلميذ لأوتيخوس يسمى يعقوب ، وهم يطلقون على أغنيات (أو تراتيل) مذهب القديس أفريم إسم : مسخوهتو إفريمويتو ؛ ويطلقون على تراتيل مذهب يعقوب إسم : مسخوهتو يعقوبيتو .

ويتألف كل واحد من هذين الضربين من الغناء من ثمانية أنغام أو مقامات مختلفة ؛ أما ميلودى مقامات المذهب الأفريمي (أفريمويتو)، ويبدو وكأن واضعه قد ولد في بلد تجاور فارس كان يتردد عليها بصفة شبه دائمة الأغريق القدماء (٢)، وهو

<sup>(</sup>۱) القديس إفريم شماسي في كنيسة إدِساً تألق في عام ٣٧٠ ؛ أما الغناء الذي نظمه فيمكن أن يكون من عصر أكثر قدما من الغناء الخاص بمذهب القديس امبرواز ؛ ولعله قد مضت عليه اليوم ١٤٤٢ سنة . [ وإدِساً قديما ، هي إحدى بلاد ما بين النهرين ، وكانت عاصمة إحدى المقاطعات الصليبية التي أنشأها جودفرى دى بويّون أحد قادة الحروب الصليبية الأول ، وهي اليوم مدينة أورفا في تركيا – المترجم ] .

<sup>(</sup>٢) فهو ينتمي أصلا إلى بلاد ما بين النهريس ، مسقط رأسه .

ما يلمسه المرء بدرجة أكبر ، حين يقوم بالمقارنة بين هذا الميلودى وبين ميلودى أغنيات وتراتيل المذهب اليعقوبي ؛ إذ تتعارض الأغنيات والتراتيل الأخيرة كلية ، مع الأوليات ، وفي واقع الأمر فإن المرء في ميلودى « اليعقوبيتو » يتعرف على الزخارف المتكلفة والذوق الممجوج الذى شعوب آسيا الصغرى ، متداخلة مع فظاظة الميلودى العربي (١)

وقد التزمنا هنا ، كا التزمنا فى كل ما سبق ، وفى كل موضع ينبغى أن يكون الأمر فيه على هذا النحو ، بأن نقدم ، بقدر ما نطيق من الأمانة ، لفظ وكلمات وميلودى وإيقاع الأغنيات ، وبفعل هذه الدقة ، والتى قاربت مرتبة الوسوسة حتى فى أدق الأشياء ، احتفظنا لكل أغنيات الشعوب بطابعها القومى ، وقدمنا لفظ الكلمات كا سمعناها من أبناء هذه البلاد أنفسهم ، مع التجاوزات التى تقبلها العادة أو الغناء نفسه ، عند كل شعب من هذه الشعوب ؛ ونرجو ألا يكون ما نقدمه هنا خلوا من الفائدة أو أن يمر عليه مرور الكرام أولئك الذين يعكفون فى أوربا على دراسة اللغات الشرقية ، وبصفة خاصة الفرنسيون منهم ، الذين لا يستطيعون بعد نطق كلمات هذه اللغة بشكل مكتمل ، حيث لم يروا بعد كلمات هذه اللغات الغريبة عليهم ، وقد كتبت طبقا للهجاء الفرنسي .

ومن هذه الزاوية ، فقد كنا نأمل أن نضاعف فى بعض الأحيان ومن الأمثلة والملاحظات ! لكننا كنا نحجم عن ذلك خشية أن يعاب علينا أننا قد ألححنا ، بقدر مبالغ فيه ، على أمور تتجاوز بعض الشيء نطاق الحدود الصارمة لموضوعنا .

وحيث لم يكن بمقدورنا أن نعطى تفصيلات حول فن الموسيقى السريانية ، فسنكتفى بتقديم أغنيات من المقامات أو الطبقات أو الأنغام الثانية المختلفة ، تبعا لهذا و الطقوس أو تلك ( التي تؤدى هذه الأغنيات أو التراتيل خلالها ) مع نص الكلمات بالسريانية بالاضافة إلى نطقها في حروف ( فرنسية ) .

<sup>(</sup>۱) عبثا يبحث المرء عن مثل هذه التفرقة فى مؤلف كيرشر الذى أشرنا إليه من قبل ؟ بل إن من الضرورى أن نحذر مرة أخرى من أن ما كتبه هذا المؤلف عن موسيقى شعوب الشرق ، يتعارض كلية مع الواقع فيما يختص بالغناء والايقاع والموسيقى ، بل إنه بالغ الخطل ، وغير دقيق بالمرة ، فيما يتعلق بهجاء ونطق الكلمات .

#### 14 January

كرها و محمل الما وزسم محمل محنط ومحمد معسر مدرسه

## مسخوهتو أفريمويتو(١)

( الغناء الدینی المستخدم فی طقوش مذهب القدیس أفریم ) « ألوهو هب أیولفونو لاینو دروهم أیولفونو والعربو دُمالف سخافیر عبید دویهی ربو بملکوتك »

المقام أو النغم الأول (٣)





(۱) لا يستوجب الأمر قط نطق حرف السين في كلمة مسخوهتو ولا في كل الكلمات الأخرى كذلك التي يسبق فيها هذا الحرف حرف الخاء ( ch ) ؛ لكننا اعتقدنا أنه لا ينبغي علينا أن نبتعد عن العادة التي استقرت على يد المستشرقين المرموقين ، والتي يتبعونها عادة في مثل هذه الحالات .

(٢) نقلنا كل هذه المقامات على حالها لأننا لم نلق كبير بال للدرجة النغمية التى اختارها القس السريانى ؛ ومع ذلك فلكى نشبع الفضول فسوف نقول بأن المقام الأول يبدأ كم نظن بالنغمة مى من خفيض صوت القطع ؛ وأن المقام الثانى يبدأ بالنغمة رى من وسيط الصوت نفسه ، والمقام الثالث بالنغمة لا من الوسيط بالمثل ؛ والسابع بالنغمة سول من الوسيط على الدوام ؛ ويبدأ المقام الخامس بالنغمة لا ، والسادس بالنغمة سى ، والثامن بالنغمة سى ، والثامن بالنغمة سول ، من الوسيط على الدوام .





## Meschouhto Iacoborto.

احل ومهمما ما حنر وصل وهنظ حو حمل محك وسحف مدل مالمؤط حس

مسخوهتو يعقوبيتو

( الغناء الديني المستخدم في طقوس مذهب يعقوب )

( أبو دكوسخيتوهو بيروخى دبيهو داميرا بيروخى دبيهو داميرا علوخى إيهينو كابيلى داهيلوفاى مت وتراعولى هون كوربونو سابى مين إيداى وتراعولى ولو تت تكارى ليها توهيه ديساعريت خدمون ربوتك »

المقام أو النغم الأول







الفصل الثالث

عن الموسيقى الأرمينية

## المبحثم الأول

حول طبيعة وخواص الغناء الديني بصفة عامة وعند الأرمن بصفة خاصة ؛ وحول حجم الثقافة الموسيقية التي وجدنا عليها المنشد الأول في الكنيسة الأنجليكانية لهؤلاء الأقوام في القاهرة ، مع عرض موجز لما عرفناه منه حول طبيعة هذا الفن

كان الضرب من الغناء الذي بدا لنا ، وبالضرورة ، أكثر جدارة من غيره باهتام الدارسين هو الغناء الديني ، فهذا الضرب من الغناء هو أكثر ضروب الغناء صرامة ، وأثبتها في الاحتفاظ بالطابع القومي لشعب ما ، لأنه أقل من غيره عرضة للتغييرات المستمرة التي تخضع لها الضروب الأخرى ، بفعل عدم ثبات الذوق العام ، وبفعل تقلب الأهواء ، وبفعل نزوات الفنانين أنفسهم في بعض الأحيان ، وبالاضافة إلى ذلك فإن هذا الغناء الديني لا يستعير كذلك ، كا تفعل ذلك ضروب الغناء ( الدنيوية ) الأخرى ، الحلى الأجنبية والزخارف الغريبة ، وهكذا فإنها على عكس أغنيات المجتمع ، تلك التي تسخر مباهجها في إنشاء علاقات المودة بين البشر ، والتقريب بينهم ، بفعل ما تحدثه من بهجة ، مهما تكن الأمة التي ينتمي إليها كل فريق منهم ، تسعى لانتزاع الانسان من الانسان ، فهي أكثر تشددا ، كي توحده بإلهه ، ولكي توحي إليه بالتالي بأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يحرف أو يمسخ طبيعته ولكي توحي إليه بالتالي بأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يحرف أو يمسخ طبيعته الخاصة ، فهذه الأغنيات الدينية إذن هي التعبير عن الروح ، متحررة خالصة من أباطيل العالم ، متجاوزة كل الحجب الدنيوية بسبب طبيعتها الفانية بقدر ماهو بسبب من عظمة وقوة بارئها الذي تلتمس رحمته ؛ هذه الأغاني إذن ، هي في النهاية ، بسبب من عظمة وقوة بارئها الذي تلتمس رحمته ؛ هذه الأغاني إذن ، هي في النهاية ، بسبب من عظمة وقوة بارئها الأميا الأصيلة .

فلنقارن إذن الأغنيات الدينية عند الشعوب المختلفة ، فيما بينها ولنتفحصها بعد ذلك منفصلة متفرقة ، ولسوف نلمح على الفور هذا الانحتلاف الصارم ، والباعث على الدهشة ، الذي يميز كلا منها عن الأخريات ،ولسوف نكتشف دون مشقة ، رابطة المصاهرة الحميمة القائمة بين طابع اللَّحَن (الميلودي) في صنوف هذا

الضرب من الغناء ، وبين الطابع الخاص بأمة الشخص الذي قام بابتكارها .

ولعله لا توجد أمة تجعل أغايتها من هذه المصاهرة أمرا ملموسا أكثر مما تفعل أغنيات الأرمن ، فميلودي هذه الأغنيات ، وهو مرح أكثر منه حزينا ، لايفوح مع ذلك عن مرح ولدته اللذة ، إنما هو مرح السعادة التي يستشعرها قوم نشطاء بالطبيعة ، جادون ، يجدون لذتهم في العمل ، لم يعرفوا الضيق قط (١) ، ولسنا نعتقد أن بالامكان أن نصف أو نرسم استعداداتهم ومواهبهم المثيرة ، بحيوية وحقيقة أفضل ممايفعل ميلودى أغنياتهم ، كالانستطيع أن نعطى فكرة أكثر دقة عن طابعهم وتقاليدهم ، عن تلك الفكرة الناتجة عن المشاعر التي يولدها هذا الميلودي ، أو على الأقل فإنه قد زاد اقتناعنا بذلك أكثر وأكثر مع احتكاكنا بأبناء هذه الأمة ، ومعرفتنا إياهم بشكل أفضل ، ولابد أنه يحق لنا أن نشعر بالرضي إذ اكتشفنا ، بسهولة مماثلة ، قواعد الفن الذي نظمت فيه هذه الأغنيات ، ولا يعد المطران الأرميني الموجود بالقاهرة مسئولاً قط ، عن أننا لم نحصل على كل المعلومات التي كنا نود الحصول عليها حول هذه النقطة ، فلقد أبدى استعداده ، في مجاملة رقيقة تتأجج حماسة ، لتقديم العون إلى بحوثنا ، بل لقد كلف المنشد الأول لكنيسته بأن يساعدنا في أهدافنا ، وذلك بأن يمدنا بكل ما يعرفه حول فنه ، وبرغم أن هذا المنشد يعرف القراءة والكتابة والغناء ، فقد بدا لنا أقل علما ، سواء فيما يتصل بنظرية الموسيقي الأرمينية ، أو فيما يتصل بممارساتها ، ولقد كتب لنا ودون النوته ، وغنى بالأرمينية الألحان أو المقامات الثمانية الخاصة بالغناء الديني ، كما غني اللحن التاسع المستخلص من هذه الألحان ، ونسخناها نحن بعد ذلك في نوتات أو إشارات موسيقية أوربية ، كذلك فقد خط لنا كل العلامات أو الحروف التي تشير إلى النغمات الموسيقية ، وإلى التغييرات المختلفة

<sup>(</sup>١) لا ينبغى علينا لكى نحكم جيدا على طبيعة وطابع الغناء الدينى عند الأرمن ، أن نتوقف لا عند الفن ولا عند الفروق اللذين يكونان هذا الميلودى ، لأن تلك الأمور ، في العادة ، تكون مكتسبة أو مستعارة ، وهكذا فليس علينا أن نسترشد إلا بالانطباع ، وحده ، الذى يولده في الحواس وفي الروح ، الأثر العام من كل مجموع هذا الميلودى ، إن لم نشأ أن نجعل أنفسنا عرضة لأن نصدر حكما طبقا لأفكارنا المسبقة أكثر مما نصدره تبعا للإحساس الذى شعرنا به .

التى يمر بها الصوت البشرى وهو يؤدى هذه الأغنيات ، لكننا عبثا نسعى للحصول منه على تفسير واضح وموضوعى ، لكنه لم يسع قط كى يجعل من نفسه غير مفهوم لنا . كلا فلقد حدث ذلك لأنه على وجه الدقة لم تكن لديه هو نفسه فكرة دقيقة عن الأمر ، مع أننا كنا نتوقع منه أن يكون عارفا بخاصياتها واستخداماتها ، طالما هو يقوم بتطبيقاتها كل يوم في مجال الممارسة العملية ، ومع ذلك فحيث أن هذه العلامات ليست لها قط أية علاقة بالعلامات الموسيقية التى لدينا ، وحيث لا تشير هذه العلامات الأرمينية إلى نغمات منفصلة بقدر ما تشير إلى تغييرات في طبقة الصوت ، أو إلى وقفة قصيرة للصوت البشرى ، فقد كان عسيرا على هذا المنشد أن يعبر عن نفسه لنا بقدر ما كان عسيرا علينا أن نفهمه جيدا باللغة العربية التى كان حد هو بيتكلمها بصعوبة وبلكنة أرمينية ، والتى كانت مع ذلك هى اللغة الوحيدة التى نستطيع هو ونحن أن نتبادل من خلالها أفكارنا ، وهكذا كان علينا أن نغبط أنفسنا بحق لاننا قد اجتزنا كل تلك العقبات ، ونجحنا في أن نضيف عدة أفكار خديدة إلى تلك التى كانت لدينا من قبل عن هذه الموسيقى ، وأن نتمكن من نشرها جديدة إلى تلك التى كانت لدينا من قبل عن هذه الموسيقى ، وأن نتمكن من نشرها



#### المبحث الثاني

## عن نشأة وإبتكار الموسيقي الحالية عند الأرمن

ينسب الأرمن نشأة موسيقاهم الحالية إلى كشف معجز تم فى العام ٣٤٦ من ميلاد المسيح (١) ، على يد واحد من بطاركتهم الأول إسمه ميسروب (٢) ، لكننا لن نكرر هنا بالتفصيل ماقص علينا حول هذا الموضوع ، مادام الأمر معروفا بالفعل ، إذ يجده القارىء فى جزء كبير منه وبتوسع ، فى مؤلف شرودر :

Shroder, Thesaurus linguaeArmenicae antiquae et hodiernae, Diddert, (<sup>(r)</sup>)
Pag .32 et suiv.

وهذا الكشف المعجزة الذى سنقدم فى كلمات قصيرة قصة موجزة له ، يشبه كثيرا اكتشاف القديس يارد عند الأثيوبيين ، والذى أوردناه من قبل (٤) ، فحيث كان يرغب ميسروب فى أن تتم الصلوات والترانيم فى الكنيسة باللغة الهايكانية ، وهى اللغة القديمة الخاصة بالأرمن وجهد لسنوات عديدة ، دون نجاح ، فى اكتشاف حروف يمكنها أن تعبر بدقة عن نطق وغناء هذه اللغة ، وتحل محل ( الحروف ) الأولى التى ضاعت معالمها ولم تعد تستخدم قط منذ قد غزا الأغريق والفرس أرمينيا ، وجعلا

<sup>(</sup>۱) تعود موسيقى الأرمن طبقا لهذه الرواية ، إلى عصر أكثر تأخرا عن موسيقى السيريان التى ابتكرها القديس إفريم ، تلك التى كانت سابقة بالفعل على موسيقى الغناء الامبروزى ( نسبة إلى القديس امبروزوار ) ؛ وعلى هذا يكون عمر هذه الموسيقى اليوم ١٤٤٨ عاما ، وتكون هى ، بالتالى ، أقدم كل صنوف الموسيقى التى أعقبت الموسيقى القديمة التى كانت لدى الاغريق .

<sup>(</sup>٢) كان المقر البطريركي لميسروب يوجد في واجار شابات ، وهي واحدة من المدن الرئيسية في أرمينيا .

<sup>(</sup>۳) امستردام ، ۱۷۱۱ .

<sup>(</sup>٤) انظر فيما سبق ، الباب الأول ، الفصل الرابع ، المبحث الأول .

من لغتيهم اللغة المسيطرة ، عندئذ قام ميسروب برحلات عديدة ليلتمس النصح ، بخصوص مهمته ، من أكثر الناس علما في عصره ، دون أن يجنى كثيرا من وراء ذلك ، وفي النهاية وضع الرب نهاية لمحاولاته المرهقة والطويلة ، وذلك بأن أرسل إليه ، بينها هو نائم ، ملاكا كشف له عن هذه الحروف التي جد كثيرا في البحث عنها (١) ؛ وسرعان مابدأ ميسروب ، وقد تغلغلت فيه روح الرب ، ينظم الأغنيات الدينية التي لم يتوقف استعمالها منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا (٢) .

(١) يظن كذلك أن عالما يدعى نيرسيس قد ساهم فى اكتشاف هذه الحروف نفسها ؟ ولا يفرق الأرمن كثيرا بين العلامات العروضية أو الخاصة بلفظ الكلمات ، وبين إشارات الغناء ؟ ومن المعروف أن النحو ، عند الاغريق القدماء وكذلك عند الرومان ، كان يشكل جزءا من الموسيقى . ولعل الشيء نفسه قد حدث عند الأرمن ، ولعل حروفهم الموسيقية كانت من النوع نفسه الذى استحدثه إيزوكراتوس حتى يعيد تثبيت العروض أو علم لفظ الكلمات أى تنغيمها فى اللغة الاغريقية ، التي كانت قد بدأت بالفعل تتدهور فى عصره .

والأمر المؤكد هو أن الأرمن يدخلون ضمن إشاراتهم الموسيقية ، يكاد يكون كل علامات العروض لديهم أو الاشارات الخاصة بالنطق وكذا علامات تنغيم الكلمات كما سنرى في بقية هذا الفصل .

(۲) ومع ذلك فلا يزال توجد بعض أغنيات دينية أخرى ينسب الأرمن شرف وجودها إلى اسحاق ، ولعله هو الشخص نفسه الذى يسميه شرودر البطريرك اسحاق ، وهو الذى عكف على تطوير وتحسين وإذاعة اكتشاف ميسروب .

#### المبحث الثالث

## حول الإشارات الموسيقية المستخدمة عند الأرمن

من المناسب ، قبل أن نقدم أمثلة للمقامات أو الألحان المختلفة للأغانى من المناسب ، قبل أن نعرف أولا بالاشارات أو الحروف التي يستخدمها هؤلاء يُ من في تدوينها .

وهذه الاشارات أو العلامات تشير، ليس فقط إلى تغييرات تتناول الصوت مشرق خلال الغناء، وإنما كذلك التغييرات التى تتناوله أثناء الحديث، ويبلغ عسرة خطارات الدالة على تغييرات في الصوت خلال الحديث أربعا هى: النبرة والطبقة، والمروح، والعاطفة؛ فالنبرة أو الشكلة تكون إما حادة حيرة (/) وإما غليظة خفيضة (/) أو ممدودة (/) وتدل النبرة الحادة مي تنبغى رفع الصوت، وتستخدم هذه للأفكار والنهى والطلب والاستفهام، مسرة الغليظة فتدل على أن من الواجب أن نخفض الصوت، وهذه توضع عادة مد صفات المستخدمة كظروف، أو بدلا من حروف العطف، وأما النغمة مسمودة فتنبه إلى أنه يلزم رفع وخفض الصوت على التعاقب، وفي المقطع الصوتي مسمودة فتنبه إلى أنه يلزم رفع وخفض الصوت، وذلك برفعه قليلا إلى مافوق النبرة مسيئة بالروح الجافة أو الخشنة، وما يمكن أن نطلق عليه اسم الروح العذبة مي توضع الأولى فوق الحرف الأرميني ( ) ) أما الثانية فتعنى أنه ينبغي إخراج الصوت برقة.

أما بخصوص ما يطلق عليه اسم إشارات العاطفة ، فإنها تتصل كلها

بالنحو ، ولم نلاحظ أنها قد استخدمت قط في مجال الموسيقي ، ولهذا فإنها لم تدخل مثل الأخريات ، في عداد علامات الغناء .

وسنقدم بعد ذلك العلامات الأولى بأسمائها مدونة بالأرمينية أولا ، ثم مكتوبة إملائيا بحروفنا اللاتينية طبقا للشكل الذى سمعناها تلفظ به ، ثم الترجمة اللاتينية التى أعطاها شرودر لها ، وفي النهاية أضفنا إليها ملاحظاتنا ، ثم حواشي للتعريف بخاصياتها وتطبيقاتها في مجالات استخدامها ، وكذلك بالطريقة التي قدمنا بها أسماءها .

### المبحث الرابع

## شرح العلامات أو الاشارات الموسيقية. المستخدمة في تدوين موسيقي الأرمن

كنا قد منينا النفس أننا سنتمكن من أن نفسر بطريقة موضوعية ، خاصية كل واحدة من الاشارات الموسيقية عند الأرمن ؛ وبهذه الثقة فقد طلبنا أمثلة مغناة ، قمنا ، ونحن تحت تأثيرها ، بتدوين نوتة موسيقية لها ، ومع ذلك ، فبعد أن استنسخنا بالعلامات الأرمينية أغنيات من المقامات أو الألحان الثمانية ، وبعد أن ترجمناها إلى إشارات موسيقية أوربية ، استرعى إنتباهنا أن غالبية الأمثلة التي قدمت إلينا ، عن أثر هذه الاشارات ، لم تأت قط متفقة مع التأثير الناتج عن تطبيقاتها في مجال الممارسة ، وأنها لم تكن ، كذلك على الدوام ، هي نفسها في كتب الالحان ، ونتيجة لذلك فإننا لم نستطع المضي في تنفيذ مشروعنا حتى النهاية .

ومع ذلك ، فلم تزل تبقى أمور كثيرة لابد من معرفتها ، خاصة بالموسيقى الأرمينية ، تلك التى ينظر إليها شرويدر ، وهو محق ، باعتبارها فنا بالغ الصعوبة ، والتى كنا سنعد أنفسنا تعساء حقا ، لو أننا فى ظروف مواتية مثل تلك التى وجدنا أنفسنا فيها ( فى مصر ) ، لم نستطع أن نتعلم عنها شيئا يزيد على ما كان معروفا لنا ( فى أوربا ) ، بالفعل ، منذ مائة عام عن هذه الموسيقى نفسها ، وعن الاشارات المستخدمة فى تدورينها ؛ ولهذا السبب فسنقدم بالترتيب كل هذه الاشارات ، مع شرح يفسر كل ما أمكننا أن نعرفه حول خاصية واستخدامات كل واحدة منها .

الاشارات الأرمينية وأسماؤها باللغات المختلفة

| اسمها باللاتينية حسب | اسمها بالحروف    | اسمها مكتوبا            | اسمها مكتوبا                 | شكل           |    |
|----------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|----|
| ترجمة شرودر لها      | العربية          | بالفرنسية               | بالأرمينية                   | الاشارة       |    |
|                      |                  | ·                       |                              |               |    |
| celer                | ششت              | checht                  | <u> Έ</u> νω                 | 1             | ١  |
| spina                | بوش              | pouch                   | finez                        | J             | ۲  |
| gravis               | بو <b>ث</b>      | pouth                   | pent[] (1)                   | t             | ٣  |
| curvus               | باروك ·          | Barouk                  | ալայլույ/ <sub>[ (2)</sub>   | _             | ٤  |
| Longus               | إرجار            | Ergar                   | <i>երկար</i> (3)             |               | ٥  |
| Brevis               | سوغ              | sough                   | ипид (4)                     | ٥             | ٦  |
| Acutus               | سور              | Sour                    | ип41 (5)                     | 1             | ٧  |
|                      |                  |                         | G                            |               |    |
| Acinaces             | ثور              | Thour                   | [פֿווגןי                     | J             | ٨  |
| genus                | جونك             | Dzounk                  | 8 ne 1/1 (6)                 | o, c          | ٩  |
|                      |                  |                         | (7)                          | ` <i>ل</i> ال | ١. |
| • • • •              | ••••             | ••••                    | 17)                          |               |    |
| concha               | ثاشت             | Thacht                  | சுமார்                       |               | 11 |
| circumflexus         | وولوركا          | Wolorka                 | ոլորակ                       | <b>G</b>      | ۱۲ |
| Tripudium            | خو نتش           | Khountch                | โนแะนั่≭                     | 7             | ١٣ |
|                      | ۱ ویرناخاخ       | viernakhak              | հ <i>վ<u>ե</u>լմսախախ</i>    | M             | ١٤ |
| Elevatio             |                  | أو <sup>.</sup>         |                              | ,             |    |
|                      | ۱ ویرناخاغ       | wiernakhag              | h <i>վելոսալսաղ</i>          |               |    |
| Depressio            | ۔<br>ا نیرخناخاغ | Nierkhnakhag            | ր <i>ոբևերախա</i> մ          | . •••         | 10 |
| Bien uncum           | Pi بينجويردش     | iengoerdch <sup>(</sup> | <sup>(Գ)</sup> լւենվոր× (ւ). | . F           | ١٦ |

| اسمها باللاتينية حسب | اسمها بالحروف | اسمها مكتوبا  | اسمها مكتوبا                            | شکل          |
|----------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|
| ترجمة شرودر لها      | العربية       | بالفرنسية     | بالأرمينية                              | الاشارة      |
|                      |               |               |                                         |              |
| choserovaeus         | خوزيروآين     | khoserouaîn   | [աոսլու[ային                            |              |
| genua                | جانجينيه      | Dzanguener    | ծակաել ( <u>1</u> )                     | دد ۱۸        |
| Euncum               | إجويردش       | Eggoerdch     | Elinez (1)                              |              |
| Dzauncum             | جاجويردش      | Dzagoerdch    | <i>Տակոր</i> Ճ (Հ)                      | . 2 **       |
| implicatio           | خوم           | Khoum         | funçil                                  | ۲۱ 🚄 .       |
| implicatio           | باثوث         | pathouth      | փաԹոԹ                                   | 8 44         |
| productio            | نَحْرْ خَشْ   | kharkhach     | <i>ետևետ</i> յ                          | mmyy         |
| Tremulatio           | هودا          | Houda         | <b>4п</b> L4шJ (3)                      | 8 4 5        |
| Tactus               | رارك          | zark          | զարկ                                    | 2 40         |
| ••••                 | ••••          | ••••          | (1)                                     | ۲۲ 🛦         |
|                      |               | ••••          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | F YY         |
| ••••                 | ٠٠/٠٠         | ••••          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <b>/</b> Y \ |
| ••••                 | • • • •       | ••••          |                                         | 1 79         |
| •••                  | خوزيروآين     | khoserouain   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ۳۰ منشر      |
|                      | عليها نقطتان  | à deux points |                                         |              |
| •••                  | خوزيرو آين    | khoserouain à |                                         | ۳۱ کستر .    |
| ••••                 | ذات نقطة ١    |               |                                         |              |
| ••••                 | ويرناخاخ      | wiernakhakh   | *********                               | . /** ٣٢     |
|                      | ا نيرخ ناخاغ  | Nierkhakhagh  |                                         | · ••• **     |
| •••                  | إجّويردش      | Eggoerdch     |                                         | ٣٤ 🛩         |
| ••••                 | مزدوجة        | double        |                                         |              |

|    | شكل<br>الاشارة | اسمها مكتوبا<br>بالأرمينية              | اسمها مكتوبا<br>ىالفرنسية | اسمها بالحروف<br>العربية | اسمها باللاتينية حسب<br>ترجمة شرودر لها |
|----|----------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 70 | :/00-          |                                         | • • • •                   | 4                        |                                         |
| ٣٦ | Am             |                                         | ••••                      |                          |                                         |
| ٣٧ | <b>€</b>       |                                         | • • •                     |                          | • • • •                                 |
| ٣٨ | d              |                                         |                           | ••••                     |                                         |
| 49 | o              |                                         |                           | ••••                     |                                         |
| ٤٠ | _              | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                           |                          | •••                                     |
| ٤١ | J              |                                         |                           |                          | ****                                    |
| ٤٢ |                |                                         | ••••                      |                          | ****                                    |
| ٤٣ | F              |                                         |                           |                          | ••••                                    |

#### الملاحظات(\*):

- (١) إشارة دالة على الطبقة ، وهي تعنى أنه ينبغي على المغنى أن يرفع صوته بعض الشيء مع إعطاء مزيد من الفوة لصوت الألة الموسيقية المصاحبة له .
- (٢) إشارة الروح العذبة ، وتعنى هذه أن من الواجب إرسال الصوت البشرى برقة وعذوبة .
  - (٣) إشارة البرة العليظه أو الخفيضه ، وتدل على وجوب خفض الصوت .
- (٤) إشارة النبرة الممدوده ، ونشبر إلى ارتفاع وانخفاض الصوت خلال المقطع الصوتى نفسه .

<sup>(\*)</sup> وكانب هذه نسكل الخالة السابعة من الجدول ووجدت أن أوردها على هذا النحو الاعتبارات لا تغبب ضرورها على العارىء . والرقم الدى تحمله هنا هو رقم الاشارة الموسيقية الني حاءب الملاحظة نفسيرا أو شرحا لها . [ المترجم ]

- (٥) إشارة تدل على مد نغمى معتدل فى الصوت البشرى ، وإن تكن عادة أقل طولا بالنسبة لحرف آعنها بالنسبة لبقية حروف العلة ( الحركات ) .
- (٦) تدل هذه الاشارة على أن من الواجب إرسال النغمة بشكل مقتضب ، أى بطريقة جافة ، وبدون إطالة .
- (٧) وهي علامة النبرة الحادة أو الجهيرة ، وتدل على ارتفاع طبقة الصوت مع قوته .
  - (٨) وتعنى هذه الاشارة أن من الضروري الاسراع بالصوت ، وبقوة هبوطا .
    - (٩) وهذه تعطى الاشارة التي تليها قيمة أو مفعول الاشارة السابقة
  - (١٠) ليس لهذه الاشارة من تطبيق إلا في المقام الاستريغي وهم مقام مشتق .
- (١١) لا تستخدم هذه الاشارة إلا فى المقامات : الأول والثانى والخامس ، ولم نتمكن نحن من تحديد خاصيتها الحقيقية ، وهى تتوافق مع النغمة الثالثة من الايقاع الأول لغناء من المقام الأول ؛ ومع النغمة الثانية من الايقاع الأول لغناء فى المقام الخامس .
  - (١٢) نقابل هذه الاشارة في كل الطبقات (أو المقامات) على الحرف ع و في الكلمات tpara فيما عدا الكلمة الثانية والأخيرة ، [ انظر النغمات التي تتوافق معها ] .
  - (١٣) المثال الذى قدموه لنا عن هذه الاشارة ، غناءً ، يتكون من ثلاث نغمات دياتونية تنزل بمقدار طبقة ثم بمقدار نصف طبقة دون إسراع .
  - (١٤) كُتبتْ هذه الكلمة لنا بالطريقة الأولى ، وكتبها شرويدر بالطريقة الثانية ، وطبقا لما أسمعونا إياه ، فإن هذه الاشارة تدل على وجوب رفع الصوت مع تدويره لثلاث أو أربع مرات ، ونجد هذه الاشارة مستخدمة في الايقاع أو الوزن السادس من غناء في المحط المتوهم أو المقلوب (عندما تكون الخماسية في الحاد أو الجهير والرباعية في الغليظ أو الخفيض ) للمقام الثالث ، وهنا لا يُدوّر الصوت إلا مرتين ، كما نجدها مستخدمة عند نهاية غناء من المقام الثاني ، وإن يظل تأثيرها عكسيا بصفة دائمة .
  - (١٥) كان المثال الذي قدموا لنا ، غناءً ، عن تأثير هذه الاشارة ، توقيعا متراخيا .. ينتهي ارتفاعاً بمقدار فاصلة اثلاثية دياتونية صغرى .

- (١٦) هذه الاشارة علامة نحوية أكثر منها موسيقية ، وهي تدل على وجوب إضافة حرف الواو (أي ما يقابل ذلك في الأرمينية) إلى المقطع الصوتى الذي نجدها فيه ، بحيث أننا نلفظ أوا oua بدلا من آ à ، وبدلا من إ نلفظ إوه eoue ، وتلفظ إيوى ioui بدلا من إي (i).
- (١٧) تبعا للمثال المغنى الذى قدموه لنا عن هذه العلامة ، فإنها تشير فيما يبدو إلى تضخيم في الطبقة .
- (١٨) ضئيلة هي ثقتنا في المثال الذي قدموه لنا عن هذه الاشارة ، لحد لا يشجعنا على الحديث عنها هنا.
- (١٩) ترسم هذه الاشارة بطرق عديدة ، فإما أن تجيء بمفردها كما نرى هنا ، وإما أن توضع عليها نقطبان منفر أو ثلاث نقاط منفر وأما أن تأتى مزدوجة دون نقاط مسر تبعا لدرجة البساطة أو التعقيد للزخرف المراد الاشارة إليه ؛ أما المثال الذي قدموه لنا عنها فيبدو باعثا على الشك لحد كبير ، ونجد هذه الاشارة مستخدمة في الإيقاع الثاني من مقام الاستيغي .
  - (۲۰) طبقا للمثال المغنى الذى قدموه لنا عن هذه الاشارة ، فإن على الصوت البشرى أن ينزل دياتونيا بشكل تدريجي بمقدار فإصلة رباعية ، وإن كنا نرتاب في دقة هذا المثال .
    - (٢١) تدل هذه الاشارة على وجوب أرجحة الصوت مرتين في نفس النغمة .
  - (٢٢) وتدل هذه على وجوب إلحاق الياء بنغمة الحركة الصوتية ، فإذا كانت هذه الحركة هي الفتحة على سبيل المثال فإننا نقول أيا بدلا من أ ، أما إذا كانت هي الكسرة فلابد أن نقول إي بدلا من إ ، أما إذا كانت الكسرة ممدودة فإننا نقول إيبي بدلا من إي ، فإذا كانت الحركة هي الضمة فإننا نلفظها أيُو بدلا من أ .
  - (٢٣) هذه الاشارة تدل على وجوب إطالة النغمة مع تنغيم الصوت ارتفاعا وانخفاضا ، وإليكم المثال الذي قدموه لنا عن تأثيرها



وقد بدا لنا أن هناك بعض شبه بين هذا المثال ، وبين شكل العلامة خرخش kharkharch ، بل كذلك مع معنى الكلمة اللاتينية التي ترجم شرويدر إليها هذا الاسم ، وقد قيل لنا أنها كانت تتكون من إشارتين : ويرناخاخ ونيرخانخاغ ، إذن فهناك شواهد على أن الاشارات أو النوتات الثانية الأولى تنتمى إلى الوير ناخاخ في حين تنتمى النوتات الثانية الأحيرة إلى النيرخانخاغ .

- (٢٤) تنبه هذه الاشارة إلى ضرورة تغيير حركة الفتحة ، بالطريقة نفسها التي يتم بها ذلك في الاشارة السادسة عشر ، وإن يكن بشكل أكثر خشونة ، ولا تنطبق هذه الاشارة على بقية الحركات الصوتية الأخرى ( الضم والكسر )
- (٢٥) ليست هذه الاشارة ( زرُك ) شيئا آخر غير البوش ، الاشارة الثانية ، وإن تكن هنا مضاعفة ، ولهذا فقد قيل لنا إن إرسال الصوت البشرى بفعل هذه الاشارة يكون هنا أقوى من إرساله تحت تأثير إشارة البوش ، وأقل فى الوقت نفسه مما يكن أن يأتى عليه مع هذه الاشارة ، إذا ما كان مصحوبا بالروح الحافة أو الحشنة .
- (٢٦) هذه الأشارة هي علامة الروح الجافة أو الخشنة ، وهذه توضع عادة فوق حرف لل التعطيه خاصية حرف الواو ، ونجدها مستخدمة على هذا النحو عند بداية الكلمة الأحيرة ، التي تختم كل مقام من المقامات التي سنقدم أمثلة عنها .
  - ( ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ) بدون ملاحظات .
  - (٣٠) وهي الاشارة نفسها التي تناولناها بالحديث في رقم ١٧.
    - (٣١) انظر الاشارة رقم ١٧.
- (٣٢) سميت هذه الاشارة على هذا النحو لأنها لم تبد لنا مخالفة للاشارة الواردة برقم ١٤ ، وقد أكد لنا المطران أنهما شيء واحد .
- (٣٣) لا نستطيع أن نحدس لماذا تتكرر هذه الاشارة مرة أخرى في ذيل هذه القائمة ، ويبدو لنا أنها هي نفسها الاشارة الواردة برقم ١٥ .
  - (٣٤) لا ملاحظات .
  - (٣٥) إسم هذه الاشارة مجهول لنا تماما .
  - (٣٦) يبدو أن هذه الاشارة تتكون من الويرناخاخ .

#### هوامش المبحث

(۱) الحرف الأول من هذه الكلمة ( وهو شبيه بحرف P ، والترجمة هنا بتصرف لا مناص منه ) هو الحرف الثانى من حروف الهجاء الأرمينية ؛ وهو يوافق حرف الباء ( b ) ، و إن يكن يلفظ بقوة بالغة على نحو ما يفعل الألمان عادة ، عندما يتكلمون لغتنا ( أى الفرنسية ) دون أن يتخلوا عن لكنتهم الجرمانية . ولم نر نحن كبير فرق بين نطق هذا الحرف وبين نطق الحرف الأول من الكلمة السابقة ، وهو الذى يماثل تماما حرف الـ p في الفرنسية ؛ ولهذا فإننا لم نستطع أن نقدم مقابله شيئا آخر سوى حرف الـ p .

- (٢) قدم شرویدر الحرف الأول من هذه الكلمة كا لو كان باء ثقیلة p تلفظ برقة ؛ ومع ذلك فحیث أننا نكتب الكلمات هنا طبقا للطریقة التی سمعنا الأرمن یلفظونها علیها ، وحیث أنهم یلفظون هذا الحرف مثل باء خفیفة b فقد كتبناها باروك barouk ولیس باروك parouk ؛ وللسبب نفسه ، فحیث أننا لم نلاحظ أنهم ینطقون الحرف لا الذی یقابل عند شرویدر حرف اله المهتوته ( أی التی تنطق بماع النفس مثل حرف الهاء ) فقد حذفناه من هذه الكلمة .
- (٣) الحرف مك الدى جعلنا منه حرف جيم غير معطشة ( B ) قد مثله شرويدر فى مؤلفه بحرف k اليونانية منطوقة دون أتكاء أو تركيز ؛ ومع ذلك فإننا لم نسمعه يلفظ على هذا النحو على اللسان الأرميني ، فهم يلفظونه مثل حرف الكاف الفارسيه ك ، أى مثل حرف الحيم الجافة أو اللينة .
- (٤) الحرف الأخير من هذه الكلمة والذى مثلناه بـ gh هو جيم جافة مع هقة قوية ؛ وهو يلفظ على نجو ما تلفظ حرف الغين العربية ؛ وفضلا عن ذلك فإنه يوجد في هذه الكلمة ، وكذلك في كلمتى بوش ( رقم ٢ ) وبوث ( رقم ٣ ) حرف لم نستطع قط تقديم مقابل له ، وهو الحرف على الحرف الثالث في الأبجدية الأرمينية ، الذي يوافق في بعض الأحيان الـ ٧ أو الـ ٧ اليونانية .
- (٥) يوجد في هذه الكلمة كذلك حرف على صامت على الدوام . ولهذا فإننا لم نقدم مقابلا له في هجائنا الفرنسي للكلمة ، على غرار ما تعرفنا مع الكلمة السابقة . وحتى لا نكرر هذه الملاحظة ، من الآن فصاعدا ، فإننا نسترعى الانتباه إلى أن حرف z أو الد v اليونانية يأتى دوما ، بشكل تقريبي ، عقب حرف v (أو الواو ) مناشرة ؛ ولهذا السبب ، ففي كل موضع ، في هجائنا الفرنسي للكلمات الأمينية ، نقابل المقطع الصوق v (واو أو ضمة مدورة ) فيمكن القارىء أن يستنتج أنه يوجد بهذه الكلمة الحرف v (v أو v يونانية أو v التي تقابل حرف v غير منطوق عقب الحرف v التي نتمثلها بالواو أو الضمة الممدودة .
- (٦) الحرف الأول والدى مثلناه بالحرفين dz يقترب بعض الشيء من dj أو الحيم المعطشة
   ف العربية .

- (٧) لم يعرفنا أحد قط بالاسم الذي يطلق على هذه الاشارة ؛ ويبدو أن هذا الاسم كان مجهولا كذلك من شرويدر ؛ ولكن الأرمن كتبوها لنا ضمن الاشارات الموسيقية ، وبالترتيب التي نوردها عليه هنا ؛ وهذه لا توجد قط في قائمة اشارات الغناء التي وردت في الصفحة ٧٧٣ من كتاب غناء الأرمن .
- (٨) بخصوص الحرف الرابع الذي سبق أن مثلناه بالحرف g ، انظر الهامش رقم (٣) .
- (٩) سبق لنا أن لاحظنا أن الحرف الأول هنا يوافق حرف الباء الخفيفة ٥ ، عندنا ، ملفوظا بشدة وبلكنة جرمانية ، وأنه بالتالى يشبه في نطقه حرف الباء الثقيلة p أكثر مما يشبه الباء المخففة ؛ وأننا لهذا السبب قد كتبنا pouch بدلا من bouch ، وهذا هو السبب كذلك الذى يجعلنا نكتب pien goerdch أى المعقوف بشدة ، مخالفين بذلك شرويدر في ترجمته اللاتينية bien goerdch للكلمة نفسها .
- (١٠) سمعناهم ، فى هذه الكلمة ، يلفظون الحرف الثالث مثل الجيم غير المعطشه ( 8 ) برغم أن شرويدر قد جعله مقابلا لحرف k ، وبرغم أننا قد وجدنا لها فى الواقع النغمة نفسها التى وجدناها فى كلمة dzounk ( جونك ) على وجه التقريب ، وإن كنا قد سمعناهم هنا ، بوضو ح شديد ، يلفظونها جانجينيه .
- (۱۱) الحرف الثانى فى هذه الكلمة لم ينقل إلينا قط (أى لم نسمعه ينطق أبدا) فى شكل حرف الكاف k وإنما فى شكل حرف الجيم غير المعطشة ؛ ولهذا السبب فقد كتبنا هذه الكلمة إجوّيدش eggoerdch .
- (١٢) ويقابلنا هنا كذلك الحرف نفسه ( وهو الثالث هنا ) الذي تمثلناه بالحرف g لأننا · سمعناهم يلفظونه على هذا النحو .
  - (١٣) لا يزال حرف I هنا غير ناطق تماما .
- (١٤) اسم هذه الاشارة مجهول لنا ، كذلك فإن أسماء بقية الاشارات التالية مجهولة هي الأخرى من المنشد الأرميني الذي رجعنا إليه ؛ ونحن ندين بالقليل الذي عرفناه فيما يتصل بهذه الاشارات الأخيرة إلى مطران هذه الجالية ؛ ولعل شرويدر لم يستطع كذلك الحصول على تفسير لها ، طالما لم يشر هو إلى أية واحدة منها بالاسم ، حين تصدى للتعريف بها ؛ واكتفى بأن نسخ قائمة هذه الاشارات الموسيقية ، بالشكل الذي وجدها عليه في كتاب الغناء عند الأرمن ، ص ٧٧٣ .

#### المبحث الخامس

من أين يأتى الاختلاف البين ، القائم بين ميلودى المقامات الثمانية فى الغناء الديني للأرمن كما يقدمه شرويدر ، وبين ميلودى هذه الأغيات نفسها كما نقدمه نحن حدوى الوسائل التى استخدمناها للتعريف بها ح أمثلة على هذه المقامات الثمانية مكتوبة ومعروفة نوتتها بالأرمينية ، ثم مدونة بحروفنا ومدونة بنوتاتنا ح الأغانى الشعرية التى يتألف طَربها فقط من نبرات الكلمات والتى نجدوزنها هو وزن عدد وإيقاع الأبيات .

نشر شرويدر ، منذ نحو مائة عام ، سلم المقامات الثمانية للغناء الديني عند الأرمن في مؤلفه :

ميلودى هذه المقامات أو الألحان (كا نشرها شرويدر) ، بالمليودى الذى أسمعنا إياه منشدنا الأرميني حين غنانا هذه الأغنيات نفسها ، فقد وجدنا الواحد منهما يكاد منشدنا الأرميني حين غنانا هذه الأغنيات نفسها ، فقد وجدنا الواحد منهما يكاد يناقص الآخر تمام التناقض ، إذ يبلغ الاختلاف بينهما درجة أن أى شخص آحر سوانا ، حين يقارن الأغنيات التي نشرها شرويدر بتلك التي نقدمها هنا ، قد يغطر على باله في البداية ، وهو محق ، أنه إما أن شرويدر لم ينقل هذه الالحان بدقة أمينة ، وإما أننا قد أضفنا أشياء كثيرة إلى ميلوديها ، أو أننا قد غيرناه ، وإما أن هذا الميلودي الذي مضى عليه قرن من الزمان ، قد تعرض لتغييرات كبيرة فأصبح متكلفا لهذا الحد الهائل ، ومثقلا بالزخارف .

ومع ذلك فنحن على يقين أن شيئا من ذلك كله لم يحدث في واقع الأمر لأسباب عديدة :

أولا: فمن الواضح أن ميلودى الأغنيات التي قدمها شرويدر يحمل طابعا أصيلا، وملمحا شديد الخصوصية لن يكونا لهذا الميلودى، لو أن شرويدر كان قد

حرف منه ، أو غير بعض الشيء من سلم نغماته .

ثانيا: لأن بمقدورنا أن نشهد بأننا من جانبنا قد بذلنا كل عناية ممكنة ، واتخذنا كل احتياط ممكن تصوره ، حتى ننقل وندون غناء هذه المقامات أو الالحان بدقة وسواسة ، وبأننا قد حرصنا على هذه الدقة ، حتى فى أكثر التفاصيل رهافة ودقة .

ثالثا: وأخيرا فإن من المؤكد أن ميلودى هذه المقامات لم يخضع لأى تغيير من جانب الأرمن منذ قرن ، فلقد ظلت الاشارات المستخدمة في تدوينها هي نفسها على الدوام ، كما لا تزال كتب الغناء التي كانوا يستخدمونها منذ قرن هي نفسها التي يستخدمونها اليوم ، وهي نفسها كذلك التي رجع شرويدر إليها ، بل إن من المرجح أن تكون الأغنيات التي تضمنتها هذه الكتب لا تزال تحتفظ بالشكل الذي نظمها عليه ميسروب .

ولهذا كله فإنه يلزمنا بالضرورة أن نلتمس أسبابا أخرى ، بخلاف تلك التى تراود الذهن للوهلة الأولى ، لتفسير الخلاف القائم بين الأغنيات الأرمينية التى يقدمها شرويدر ، وتلك التى دوناها بأمانة صارمة وتحت إملاء منشد أرمينى ، ينظر إليه باعتباره بالغ المهارة في ممارسة فنه .

وفى رأينا ، فإن أحد الأسباب الحقيقية والرئيسية التى أوجبت حدوث مثل هذا الاحتلاف ، هو أن طريقتنا فى كتابة النوته اليوم ، فى أوربا لم تعد هى الطريقة نفسها التى كانت متبعة منذ قرن ، وأننا اليوم ندون النوته بنقاط سوداء أو ذوات أسنان ، ما كانوا ، يدونونه منذ مائة عام بدوائر وبياضات ، أو حتى نستخدم التعبيرات نفسها التى كانوا يستخدمونها فى ذلك الوقت بواسطة علامات موجزة التعبيرات نفسها التى كانوا يستخدمونها فى ذلك الوقت بواسطة علامات موجزة ذلك الوقت بالسوداء التى كانوا يسمونها فى ذلك الوقت Demi brieves و بالغة الصغر هى التى قد استبدلنا بها اليوم العلامات ذلك الوقت Demis-minimes ربما تكون هى التى قد استبدلنا بها اليوم العلامات المؤدوجة بل المسننة التى نستخدمها الآن ، وهكذا بالنسبة لبقية إشارات النوتة الموسقية ؛ وهناك سبب آخر نظن أنه قد أسهم بالضرورة ، كذلك ، فى إظهار بعض فروق بين الأغنيات الأرمينية التى عرّف بها شرويدر ، وبين تلك التى قمنا بنقلها ، وهو أنه من المحتمل أن تكون هذه المقامات أو الالحان قد قدمت إليه فى نسق أو نظام

يختلف قليلا عن ذلك النسق الذي كتبها لنا ، وأنشدنا إياها ، عليه منشدها الأرميني ، فغالبية مقامات أو ألحان شرويدر ، على وجه التقريب تشبه مقاماتنا إذا ما بُسِّطت ( هذه الأخيرة ) ؟ فنحن نلاحظ أن في مقاماتنا تطورا أو امتدادا للنغمات المتشابهة هنا وهناك ، وإن تكن مدة كل نغمة ، والوقت الذي يستغرقه الايقاع أو الوزن ليسا على الدوام على النسبة نفسها عندنا وعنده ، وهو ما يمكن حدوثه إذا ما كان الشخص الذي أسمعه هذه الأغنيات قد أداها ببطء أكبر ، وبطريقة أكثر بساطة وأقل زخرفا ، عما فعله أمامنا منشدنا الأرميني ، فإذا مابدا الميلودي الذي نقلناه مرهفا أو متكلفا لحد كبير ، وبدا ميلودي شرويدر بالغ البساطة ، فلعل ذلك يعود إلى أننا ، خشية منا أن نمس اللحن إذا ما اعتقدنا أننا لا نحذف سوى زخارف ترجع إلى ذوق المنشد وحده ، قد آثرنا أن ننقل بحرص وسواس كل ما سمعناه ، مهما تكن الصعوبة واضحة فيما يتصل بالإيقاع ، في حين يكون شرويدر وهو أقل منا تحرجا ، قد أهمل ، وهذا محتمل ، كل ما قد بدا له من قبيل الزخارف ، فلم يلق بالا إلا للنغمات الرئسية لكل إيقاع ، تلك التي تنتمي ، فيما بدا له ، إلى الغناء البسيط ، ولعلنا قد نأخذ بكلا السببين ، مع تفاوت نصيب كل منهما في التأثير ؛ ولا يلزمنا أكثر من ذلك ، فإذا ما غيرنا من نسق المقامات ، كما نحدس أنه قد حدث \_ فإننا لن نعود بقادرين على تمييز علاقات التشابه القائمة بين ميلودي هذه المقامات كا قدمه شرويدر، وبينه كم قدمناه نحن ، وفي الوقت نفسه ، فبخلاف أن العقبات التي اضطررنا للتغلب عليها ، كيما نخضع للإيقاع كل الزخارف التي أضافها منشدنا لهذا الميلودي ، هي برهان على الإنعلاص الذي نسخنا به أغنيات المقامات الأرمينية الثانية ، فإن هذه الزخارف نفسها تقدم فكرة أكثر كالا وأكثر حقيقة ، عن الذوق والعبقرية الموسيقية عند الأرمن.

لكن الأمر الذى نأسف عليه كثيرا ، والذى ربما كان بمقدوره أن يبدد كل ربية ، ويزيح الكثير من العقبات ، فهو أن شرويدر لم يفكر فى أن يُلزم الشخص الذى أسمعه أغنيات هذه المقامات الثانية ، بأن يكتب بنفسه نص هذه الأغنيات ، وأن يدون الاشارات الموسيقية الأرمينية فوق الكلمات ، كما طلبنا نحن إلى منشدنا ، فقد بدا لنا أن هذا الاحتياط وحده ، كان هو القادر على تركيز انتباه المغنى ، وعلى أن يلتزم

بالدقة عند الغناء ، ولو أنه قد قدم هذه الاشارات الغنائية فوق الكلمات ، كا فعلنا غور هنا ، تم كتبها بحروفنا ، ودون . نوتتها عن طريق العلامات الموسيقية التى نستخدمها ، لكان قد قدم مزيدا من السهولة فى التعرف عليها ، وفى تقدير أثرها ، بل لكان قد قدم للأرمنيين أنفسهم كذلك وسيلة للمقارنة ، يرجعون إليها ويلتمسون دقتها كلما تعوزهم الحاجة فى هذا الصدد ، وهكذا فإن علينا منذ الآن ، أن نطبق هذه التجربة على الأغنيات التى نقدمها هنا ، وأن ننقح ما سيبدو فيها موسوما بميسم انعدام الدقة ، بل إننا لنرغب بأكثر مما رغب فى ذلك أحد من قبل ، ألا نكون أصحاب مصلحة فى كتمان أو إخفاء أخطاء لا يمكنها ، بأية طريقة ، أن تأتينا إلا عن طريق غيرنا ، فإذ كان الغرض الرئيسي من بحوثنا ومن عملنا ، هو أن نسهل للآخرين وسائل توضيح وتعميق أمور لم يتيسر لنا لا الوقت ولا الفرصة المناسبة للكشف عنها ، أو قل إننا لم نلمحها إلا عن بعد بعيد ، وسط غبشة الظلام ، فلا شيء أثمن ،

أرادشي دسيني ، أي

المقام الأول

Celebremus Dominum quia gloriosè glorificatusest

وتلفظ بالعربية : أورجنستوخ آز در ظي باروخ إيه باراؤ فويريال

<sup>(</sup>١) أضاف شرويدر إلى مهاية هذه الكلمة **٤١** وهو يقابل حرف النون (n)، =

# L'nuy p Sunga Ging of Aradehi dsain goueghme

= لكن منشدنا الأرميسي قد حذفه .

- (٢) حرف النون 41 في هذه الكلمة لين ، ويلفظ كما لو أن بعده حرف ياء كما نلفظ في الفرنسبة كلمة saignée ؛ وهكذا ينبغي أن نلفظها دسيني ، بدلا من دسين ، ( بمعنى مقام ) .
- (٣) هذان الحرفان ( ويقابلان الحروف اللاتينية المكتوبة أسفل كل منهما ) أى آ و دس ، هما اختصار للكلمة السابقة ؛ فالحرف الأول ( ويقابله حرف ) يأتى اختصارا لكلمة adarchai بمعنى الأول ، والحرف الثاني ويقابله الحرفان ds فهو اختصار لكلمة dsain معنى مقام ؛ وعلى هذا فإن هذين الحرفين هما اختصار لعبارة المقام الأول .
- (٤) الحرف الثالث في هذه الكلمة ويقامل حرف الهاء ( h ) يلفظ بهته حلقية ، تحدث على وجه التقريب الأثر نفسه الذي يحدثه حرف الجيم المعطشة ( 1 ) مما يجعلنا نلفظها أورجنستسوخ ( أو أوجنستسوخ ) بدلا من أورهنستسوخ .
- (٥) يقابل هذا الحرف ، طبقاً لشرويدر ، حرف c حالة كونه صامتا ، وإن كبا قد سمعماه يُلْفَظ كما لو كان فتحة قصيرة ، تحرح من بين الأسنان ، على نحو ما يفعل الانجليز على وحه التقريب .
- (٦) يجعل شرويدر من هذا الحرف مقابلا لحرف الراء (٢)، والذى يرى أن من الواجب أن نلفظه برقة ، لكننا رأيناه يلفظ دالا ( a ) وبشكل أقرب إلى الجفاف أو السدة في الحقيقة ، وإن يكن في الوقت نفسه أقل جفافا من الـ a الألمانية ، أو مما يلفظ عليه حرف الـ b الفرنسية ملفوظا بلسان جرماني ، ولهذا فقد قابلنا هذا الحرف بالحرف a . ونحن نلاحظ هذه الأشياء ، لأن الفرنسي وحده ، في غالبية الأحيان ، هو الذي يستطيع التقاطها ، وعندما يشير له الأحانب إليها فإنه يفعلون ذلك على الدوام بشكل قاصر إلى حد كبير ؛ وهذا هو السبب في أننا لم نستطع ، إلا في القليل النادر ، أن نمسك بالنطق الصحيح للكلمات التي لم نسمعها ، نحن بأنفسنا ، وهي تلفظ .
- (۱) وقد وضعا في مقابل هذا الحرف ، عند الكتابة ، جيما عير معطشة ، إذ نطقه الرُّمن أمامنا على هذا النحو ، وهو يأتى مقابلا لحرف الكاف k في حروف الهجاء الأرمينية التي قدمها شرويدر .

#### مقلوب (\*) المقام الأول

woli(1) Operender be de min de hommen bent.

Celebremus

Dominum &c.

#### السلم الموسيقي للمقام الأول (٣)



- (\*) الكلمة الفرنسية هي Plagal وتوردها بعض القواميس على أنها: المحط المحيَّر وفيه تكون الفاصلة الخماسية في الحاد أو الجهير وتكون الرباعية في الغليظ أو الخفيض، وتفسرها موسوعة Bibliograplie Universelle الفرنسية بأنها تعنى في النظام الموسيقي الجريحوري بأنها مقلوب المقام، حين توضع محماسية في الحاد ورباعيته في الغليظ، وآثرنا استخدام كلمة مقلوب للسهولتها ولعلنا لا نكون قد أخطأنا. [المترجم].
- (١) هذا الحرفان ، هما اختصار للكلمة الأرمينية aradchi goueghme [ أرادشي جويغم ] أي مقلوب المقام الأول .
- (٢) هذه هي على الدوام الكلمات نفسها ، ونحن لا نكررها هنا ، كما سنكررها فيما بعد إلا لأن الإشارات الموسيقية لا تكون هي نفسها فوق الكلمات ( أي يتناولها التغيير ) .
- (٣) حيث لم يكن المنشد الذى أنشدنا هذه الأغنية يصطحب أية آلة موسيقية ، يمكنه أن ينتظم عليها ، ويعرفنا بالدرجة الصحيحة إلى المقام الذى كان ينشد فيه ؛ وحيث لم يكن يستطع أن يحتفظ فيما بين المقامات الأول والثانى والثالث الخ ومقلوباتها ، بالعلاقات أو النسب التي تحددها القواعد بشكل صارم ، وحيث لم يفسر لنا هو بشكل واضح هذه القواعد ، فقد استنتجنا من جانبنا أن هذه المقامات تحتفظ فيما بينها بنفس النسب القائمة عندنا ، والتي كانت قائمة كذلك عند الاغريق ؛ ومع ذلك فإننا لم نجرؤ أن نأخذ على عاتقنا أن نضع النوتة الموسيقية لها ، على مستوليتنا الخاصة ؛ كذلك لم تكن لدينا دوافع أخرى تحدو بنا ، عند اختيار السلم الذى دوناها فيه ، إلا تجنب علامات الصعود والهبوط .
- (٤) كان من الضروى أن نكتب الشكل الإملائي للكلمات على النحو الذي رأيناها =



#### السلم الموسيقي لمقلوب المقام الأول





= تلفظ عليه ، لاسيما أن إيفاع الغماء كان يقتضى في بعض الأحيان أن يمد المغنى الكلمات أو يختصرها ، وهذه رخصة تكاد تكون مقبولة من كل الشعوب ، يلاحظها المرء في كلمات غالبية الأغنيات التي قدمناها كأمثلة ، وقد كانت هذه الرخصة الشعرية شائعة بالقدر الكافى عند الاغريق طبقا لرواية أرسطو ودينيس داليكارناس ؛ بل لقد انتشرت هذه الرخصة كنتيجة للمبادىء التي نقلها هذان إلينا ، الأول في كتابه فن الشعر ( البويطيقا ) ، والثاني في كتابه فن تنسيق أو توفيق الكلمات ؛ فأرسطو في الفصل الحادي والعشرين من فن الشعر يقول : إن الوسيلة التي تسهم أكثر من غيرها في النهوض بالبيان أو طريقة النطق ، دون أن تجعله أقل وضوحا ، هي أن نظيل ( نمد ) الكلمات أو نقصر من مدها ، وأن نغير في حروفها ومقاطعها الصوتية » ؛ ويقول دينيس داليكارناس بشكل مباشر : « إن الكلمات ينبغي أن تكون تابعة للغناء ، لا أن يكون الغناء تابعا للكلمات » . وغلة ذلك نجدها في مسائل أرسطو ، الباب التاسع عشر ، حيث يلاحظ هذا الفيلسوف : «أن من الضروري أن نحاكي عن طريق الغناء أكثر مما ينبغي أن نحاكي بواسطة الكلمات » . وفي الواقع ، فإن الكلمات قد صيغت تعبيرا عن أفكارنا ، أما النبرة أو النغمة أو الغناء فقد جاءت للتعبير عن مشاعرنا ، فالكلمات توجه إلى العقل أكثر مما تؤثر في الأحاسيس ، أما الغناء فعلي العكس من ذلك ، يأتي ليؤثر في المشاعر والعواطف أكثر مما يتوجه إلى العقل ؛ إن الكلمات هي لغة العقل ، أما الغناء فهو لغة النفس .

#### Նրկրորդ հայա.

(۱) ( برجرویرد ڈسینی )

it s. di. Onsulunne por inti q'h ilivino e & ihunnulunteme.

( أواجْ جويغُم )

مقلوب المقام الثانى

(۱) في هذه الكلمة التي كتبناها املائيا على هذا النحو ، يأخذ حرف الجيم (ع) نفس موضع الحرف الأرميني الثالث في الكلمة التي تعلوها والذي يقابله شرويدر بحرف الكاف ( k ) ؟ ولو كان هذا هو النطق الصحيح لهذا الحرف ، لوجب أن يؤدي أمامنا بشكل أكثر رقة ، ذلك أننا ، برغم ما بذلناه من جهد ، وبرغم ما التزمنا به من انتباه وملاحظة ، سواء في الغناء ، أو في دراسة اللغات وتمييز أقل أو أضعف نبرات الصوت البشري ، لم نستطع قط أن نلمس لهذا الحرف تأثيرا آخر غير حرف اله لدينا ؛ والأمر نفسه بخصوص كلمة جويعم goueghme ، فقد بدت لنا على الدوام تحدث أثر حرف الجيم ، على النحو الذي كتبناها عليه إملائيا ، وإن يكن الشيء الوحيد الذي لاحظناه ، أن هذه الجيم تصبح أشد خشونة ، بقدر طفيف ، إذا كانت هي الحرف الأولى في الكلمة .

- (٢) هذان الحرفان ، وهما يقابلان عندنا b . ds ، هما اختصار لكلمة المقام الثانى ؛ وحيث أن الحرف الأولى ، وهو الثانى في حروف الهجاء الأرمينية ، يستخدم هنا تبعا لقيمته العددية وهي اثنان ، وحيث أن الحرف الثانى هو اختصار لكلمة (دسينى بمعمى المقام) ، فإن هذه الحروف ، على هذا الترتيب ، تعنى عبارة : المقام الثانى .
- (٣) هذا الحرفان يعنيان مقلوب المقام الثانى ؛ فالحرف الأول يعنى الرقم ٢ ، والحرف الثانى هو الحرف الأول من كلمة جويغم بمعنى مقلوب وهكذا يكون المعنى المقصود هو : مقلوب المقام الثانى .

#### 1*չըրորդ հայ*ն.

( يرويرد دسيني )

المقام ألثالث

וו שות לוווני.

( واره دسینی )

مقلوب المقام الثالث

(1) () Colugnite lit who at to home to thousandent.

السلم الموسيقى للمقام الثاني



<sup>(</sup>١) الحرف الأول هنا يستخدم حسب قيمته العددية وهي ثلاثة ، أما الحرف الثاني فهو الختصار لكلمة دسيني بمعنى مقام ، وبذلك يعنى الاختصار هنا : المقام الثالث .

<sup>(</sup>٢) يستخدم الحرف الأول هنا ، كذلك ، حسب قيمته العددية : ثلاثة ؛ أما الحرف الثانى ، كما رأينا من قبل فيشير إلى مقلوب المقام ، وهكذا يعنى هذا الاختصار : مقلوب المقام الثالث .

### السلم الموسيقي لمقلوب المقام الثاني



#### السلم الموسيقي للمقام الثالث



#### السلم الموسيقي لمقلوب المقام الثالث



Չորլորդ Հայա.

. ( تشنبرپرورد دسینی )

#### المقام الرابع

 $\frac{1}{4}$   $\frac{1}$ 

பு த்றது இயரம்.

(۲) ( ويردش دسيني )

مقلوب المقام الرابع

The Opsulugue pe pa un ale diment the dimentinham.

լ՝ ստեղ ի. (٤)

( إستيغى )

(۱) الحرف الأول يستخدم هنا في قيمته العددية وهي أربع ؛ وباستخدامه مع الحرف الثانى ، الذي هو اختصار لكلمة دسيني أي مقام ، فإن الحرفين معا هما اختصار لعبارة : المقام الرابع .

(٢) هذه الكلمة تعنى خاتمة أو ختامى ؛ فالعبارة إذن تعنى المقام الحتامى ، أو إذا شئنا الدقة ، المقام الأخير .

(٣) الحرف الأول هنا كذلك يعنى أربعة ، والثانى يشير إلى كلمة جويغم بمعنى مقلوب المقام ، وبذلك يعنى هذا الاختصار ؛ مقلوب المقام الرابع .

(٤) لا نجد لهذا المقام أثرا عند شرويدر ؛ وقد وجدنا الحرف الثالث في هذه الكلمة يلفظ بشكل أكثر جفافا عنه في الكلمات الأخرى ، وأحدث فينا التأثير الذي يحدثه حرف التاء T .

(1)
(Y)
(Y)
(E)

The fine (Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(E)

Orhnetiskh mangounkh az der yaworhnetisekh zzannounen dian.

النطق العربى : أورهنتسيخ مانجونخ آز دِرْ ياوُرْهينتسخ ديان

السلم الموسيقى للمقام الرابع







- (١) هذان الحرفان ، هما الحرفان الأولان من كلمة استيغى بمعنى المقام المشتق من المقامات الأخرى ؛ وحين يضاف هذان الحرفان إلى الحرفين السابقين فإن هذه الحروف الأربعة تعنى المشتق أو المستحلص من مقلوب المقام الرابع .
- (٢) هنا ، كما فى كل الحالات الأخرى ، سمعنا الحرف الرابع من هذه الكلمة يلفظ مثل حرف الجيم g وليس على غرار حرف الكاف k .
  - (٣) لُفِظ هدا الحرف أمامنا مثل حرف الدال d وليس مثل حرف التاء T .
- (٤) هنا أيضا ، سمعنا الحرف الرابع من هذه الكلمة يلفظ على نحو قريب مما يلفظ عليه .
   حرف الجيم المعطشة لا ، مع هنة خفيفة ؛ بحيث بدت لنا الكلمة في النطق محدثة الأثر نفسه الذي تحدثه كلمة وِرْجننسخ .

#### السلم الموسيقي لمقلوب المقام الرابع





#### السلم الموسقى للمقام المشتق من مِقلوب المقام الرابع





وتوجد فى اللغة الأرمينية سبع حركات (سبعة حروف متحركة) وهى فى الوقت نفسه حروف هجاء ، وعلامات موسيقية ؛ وحيث يمكن أن يُغنّى الشعر فى هذه اللغة ، حتى ولو لم تكن هناك أية إشارات موسيقية الاهذه الحروف المتحركة ، فإننا نقدم هناك مقطوعة من الشعر الأرميني منغمة تبعا للنغمات الخاصة بحروف الحركات هذه وموزونة طبقا لنغمات الايقاع :

# Awag goueghme.

PLAGAL DU DEUXIÈME TON.

[ [ ]. χωπωιτως τημοπως υπιτης ηθησιως [ημ. b, k. D) aragaith parate nourougué emedats louis.

(\)

(\)

(\)

(\)

(\)

Δημορφ ωριστωμών [ημ δωιτω μη ημ.

Απιστεχ de are gagan louis de ague a husgouis.

<sup>(</sup>١) لفظ أمامنا هذا الحرف كما يلفظ حرف الجيم 8 في كل الكلمات ، عدا كلمة واحدة .

<sup>(</sup>٢) لم يحدث أن سمعنا هذا الحرف يلفظ بهتة حفيمة إلا في هذه الكلمة .

(1) (1)

(1) perfullizent pentinglig a fin hinter ihrelifet.

Perguiched polocitis zzis pontha perguel.

« جاراجَيث باراتس نوروجيه زميداتس لُويس أنسد بِحْدْس أُربِيجاجانْ لُوِيس دزاجيا هُسْجويس بْرجيشِدْ بولوِريتس ظيس يوثا بِرْجِلْ »

نشید من ثلاثة أبیات من الشعر الأرمینی ، منغمة موسیقیا ، طبقا لحركة وإیقاع الكلمات التی أملاها علینا وأنشدنا إیاها المنشد الأرمینی وهی المقطوعة الشعریة السابقة نفسها ]





(۱) قدم كيرشر هذا الحرف، وهو يقابل حرف الدال D، باعتباره تاء T، وإن كنا نحن لم نسمعه يلفظ منغما على نحو أشد مما يلفظ عليه حرف الدال D عندنا ؛ وباختصار ، فالعلاقة واهية بين الطريقة الاملائية التي كتب بها كيرشر كلمات هذه المقطوعة الشعرية ؛ بحروفنا اللاتينية ، وبين الطريقة التي قمنا بها نحن من جانبنا ، عندما تمثلنا نطق وغناء منشدنا الأرميني وتطابقنا معه ، حتى ليمكن النظر إلى هذه الطريقة وتلك باعتبارهما ناتجين عن لهجتين مختلفين للغة واحدة ، اللهم إلا ، ونحن على استعداد لتصديق ذلك ، إذا كان هذا الاختلاف غير ناتج إلا من أن الحروف نفسها التي استخدمها كيرشر ، والتي استخدمناها نحن ، كذلك ، ف كتابة الكرمينية ، لا تحدث الأثر نفسه ، من ناحية النطق ، في اللغة الأم لكلينا .

(٢) ينبغى أن نلاحظ أن هذا الحرف ، وهو الثانى من حروف اللغة الأرمينية قد لفظ أمامنا على أنه الباء الثقيلة P ، ويبدو أنه قد اتخذ الشكل نفسه عند كيرشر .

 (٣) الهجاء هنا أكثر انطباقا ، على الدوام ، مع نطق الكلمات أثناء الغناء ، أكثر مما هو يتطابق مع هجاء الكلمات نفسها في النص .



## النغمات الموسيقية لغناء يردده أطفال الجوقة في معظم الأحيان أثناء قداس الأرمن

[ وهؤلاء الأطفال يمسكون بأيديهم نوعا من الأجراس يؤرجحونها لأحداث الرنين بين وقت وآخر ، وسوف نتناول هذه الآلة الموسيقية بالحديث عندما نكون بصدد الحديث عن الآلات الموسيقية (\*)



<sup>(\*)</sup> انظر المجلد التاسع من الترجمة العربية .



الفصل الرابع

حول الموسيقي اليونانية الحديثة

## المبحث الأول

عن ضآلة المعلومات التي كانت لدينا حتى هذا اليوم عن الموسيقى اليونانية ، نجاح الخطوات الأولى التي قمنا بها ، في مصر ، للتوصل إلى معرفة هذه الموسيقى ــ وصف مخطوطة لكتاب قديم عن الأغنيات اليونانية ، أعطانا إياها رئيس الدير اليوناني ( الرومي )الواقع قريبا من مدينة الاسكندرية

لم يكن هناك ما يمكنه أن يثير فضولنا بقوة سوى الموسيقى اليونانية ، فأصالة نظامها ، وكثرة الإشارات التى يستخدمونها فى تدوينها ، وغرابتها ، ثم ضآلة المعلومات التى لا تروى غليلا ، والتى كان قد حصل عليها كل من كيرشر kircher ومارتينى Martini ومبرونى Bruney وجلير gilbert ، وعلماء آخرون على مثل هذا القدر من الجدارة والثقة ، هؤلاء الذين لم يتمكنوا ، بعد أن نقبوا في كل المؤلفات التى استطاعوا أن يجدوها فى غالبية المكتبات المعروفة ، حول هذا الفن ، وبعد أن رجعوا بأنفسهم إلى يونانين حاذقين ، من أن يلقوا بصيصا من الضوء على أى شيء كان كل ذلك ، يونانين حاذقين ، من أن يلقوا بصيصا من الضوء على أى شيء كان كل ذلك ، منذ زمان طويل ، قد جعلنا نأسف أننا لم تواتنا الفرصة كى نكتسب بشكل مباشر ، وعن طريق تجربتنا الخاصة ، معرفة كافية بهذه الموسيقى ، أو على الأقل ، أن نكتشف وأسبابيا وإيطاليا وألمانيا وأنجلترا ، برغم أنها ظلت تستخدم لقرون طويلة ، فى فورسا وأسيا وأفريقيا ، ولقد جاءت الحملة على مصر لتقدم لنا الفرصة التى كنا نرغب فيها ، وأسيا وأفريقيا ، ولقد جاءت الحملة على مصر لتقدم لنا الفرصة التى كنا نرغب فيها ، وغن من جانبنا ، لم نهمل شيئا كان بمقدوره أن يمدنا بالنفع فى هذه الحملة .

فبمجرد أن وصلنا أرض مصر ، ولاحظنا ذلك العدد الكبير من الأروام المنتشرين فيها ، بادرنا بعقد أواصر الصداقة مع الذين بدوا لنا ، من بين هؤلاء الأروام أكثرهم علما واطلاعا ، وبصفة خاصة ، مع البابوات أو القسس الأروام ، في الاسكندرية ورشيد والقاهرة ، ذلك أن بمقدور الأجنبي أن يأمل ، وهو في كنف رجال الدين أو التجار ، بصفة خاصة ، في التزود بمعلومات بالغة الدقة عن الدين وعن العلوم والفنون ، وعن تقاليد وعادات البلاد .

وكانت الخطوة الأولى النافعة في مشروعنا ، هي الزيارة التي قمنا بها في صحبة الجنرال مينو ، إلى رهبان الدير اليوناني بالقرب من الاسكندرية ، وهناك ، ولأول مرة كذلك ، شعرنا ببعض العزاء عن ذلك الانطباع المقبض الأليم والعميق ، الذي طبعته فينا ، بدءا من ميناء طولون ، مشاهد البلاد التي تبدت لأنظارنا ، أثناء الطريق ، والذي كان لايزال يحدثه فينا ، وبدرجة أكبر ، منظر المكان الذي رسونا لتونا عنده ، فلم نكن نلمح خلال الطريق في كل ما يحيط بنا سوى جزر تغطيها الجبال الضخام، التي كان يبث فينا جلمود صخورها العارية والجافة ، ذات اللون الملحى الحائل الضارب إلى لون الرماد ، الملل والسأم ، بفعل رتابتها المقيته والمضجرة والتي كانت تفعم النفس بذلك البؤس القاتل الذي يغرق فيه بالضرورة هؤلاء الذين يقطنونها ، وفي الوقت نفسه فإننا ، بدلا من أن نجد ، حين وصلنا إليها(١) ، هذا الاقليم الشهير والذي ذاع صيت خصوبته المذهلة ، لم نجد هناك سوى أرض تحرقها الشمس ، وتربة تحولت إلى تراب ، حتى لتغدو شبيهة بالرماد ، وفناء شاسعا من خرابات لا نفع فيها ، تمتد من ورائها صحراء فسيحة يغطيها محيط من رمال متحركة ، يكاد المرء لايصبح قادرا فيها على أن يلمح فيها قشة عشب ، وإذا ماشئنا أن ننز ع البصر من مشهد مفز ع إلى هذا الحد ، فإنه يتوقف ، فجأة على ما يشبه بلدة كبيرة قذرة ومنفرة ، بنيت بحذاء شاطىء البحر ، خلع الناس عليها ، على سبيل الهزء والسخرية فيما يبدو اسم تلك المدينة الشهيرة ، التي أمر بتشييدها في هذا الموضع ، الاسكندر الأكبر ، تلك المدينة التي يكاد لم يتبق منها سوى بعض أطلال قد تكون كافية للاستدلال عليها ، ولقد وجدنا هذا المكان يقطنه شعب فظ الطبع ، اشتهر عنه منذ زمان بعيد أنه كذلك ، شعب يحطمه الطاعون ، ويبعث هو ، على الرعب ، يسعى ، إذ أحنقه أنه لم يتمكن من أن يبدي سوى مقاومة لاجدوى منها ، أمام جيش من شعجعان الفرنسيين يقوده بطل مغوار ، كي ينهك بالتجويع قوى غالبيه ، بأن يخفى عنهم حتى أشد صنوف الطعام ضرورة ، وليحكمن القارىء بعد ذلك على ما كان علينا أن نستشعره ، حين دخلنا بعد أن ابتعدنا مسافة لاتكاد تجاوز ربع الفرسخ من هذه المغارة ، التي تكتظ بهؤلاء الأفظاظ قساة القلوب ، هذا الملاذ الآمن في كنف أوربيين ودودين ، تشع منهم

<sup>(</sup>١) أي إلى مصر (المترجم). \*

حضارة تضرب إلى بعيد ، أولئك هم اليونانيون النشطاء ، الذين أمكنهم أن يبثوا فى الطبيعة الحياة وأن يزينوها بكل مفاتن الفن ومباهجة وحين تنفسنا هواء صحيا يعبق بعطور أجمل الورود ، وحين وجدنا أنفسنا ندلف إلى حجرات يسودها النظام وتسودها النظافة ، زينت بذوف ولياقة ، حتى لنرى فيها كل ما يشهد بحب العلوم والفنون ، وأخيرا يمكننا أن نجد ، ونحن جلوس إلى مائدة أعدت بشكل جذاب ، تزخر بأطعمة تشع رقة وحمور تعد بالنشوة ، عزاء وسلوى لكل صنوف الحرمان التي قاسينا منها منذ دخلنا الاسكندرية ، نعم فلقد كان بمقدور هذه اللحظة أن تمسى واحدة من أسعد لحظات حياتنا ، لو لم تكن ذا كرتنا النشطة ، تجتر على الدوام ، تلك الحاجات الملحة التي يستشعرها العديد من أصدة الكثيرون غيرهم من الفرنسيين في تلك اللحظة .

ومع ذلك ، ومهما يكن الموقف الذى وجدنا أنفسنا فيه ، فلم يكن بمقدور ذلك أن ينسينا الهدف الأساسى الذى قادنا إلى هذا المكان ؟ لم نكن نشاء أن نفقد لحظة واحدة من الفرصة الني سنحت لنا ، كى نحصل على بعض معلومات حول الموسيقى اليونانية ، فوجهنا حول هذا الموضوع ، العديد من الأسئلة إلى رئيس الدير ، فأجاب عليها لكثير من الدقة والوضوح ؟ وحين فرغنا من طعامنا ونهضنا ، رجوناه أن يطلعنا على بعض كتب الغناء مدونة بالاشارات الموسيقية الحديثة ، فأمر على الفور وإحضار كتاب هو مخطوطة كبيرة الحجم ، تضم الأغنيات اليونانية ، نوسل إلينا أن ننقبلها فائلا إنه لايعرف مخطوطة أقدم منها .

ولن يكون مضيعة الموقت ، أو أمرا عديم الجدوى ، أن نقدم هنا وصفا لهذه المخطوطة :

أولا : لأن متل هذا الوصف سوف يكشف لنا عن العصر الذي تنتمي إليه هذه المخطوطة ، بشكل تقريبي .

ثانبا : لأنه سبمكننا من التعرف على ماهية هذا النوع من المخطوطات .

ثالنا: لأنه سيمكن القارىء من أن يحكم ، بطريقة أفضل ، على طبيعة الوسائل الني كانت في حوزتنا عند دراسة الموسيقى اليونانية الحديثة ء وجقيقة ما أنحرناه في هذا الصدد متجاوزين به أولئك العلماء الذين سبقونا في هذا المجال .

لابد أن هذه المخطوطة كانت تضم في الأصل أربعمائة أو خمسمائة صفحة ، ويبدو أنها قد رممت مرات عدة ، وفي أوقات متفرقة وقد كانت كلها في البداية ، ثم في جزء كبير منها الآن ، مكتوبة على أوراق من الجلد ، ويرى المرء من لون وحالة وريقاتها أن بعضا من هذه الوريقات أكثر قدما من بعضها الآخر ، وهناك بعض منها مصنوعة من الورق ، لعلها قد حلت محل وريقات من الجلد بليت بفعل الاستعمال أو طول الوقت ، أو تمزقت أو انطمست لأسباب أخرى ، وحروف الكتابة فوق الجلد قصيرة ودائرية تامة مكتملة وسهلة القراءة ، أما الحروف التي خطت على الورق فهي على العكس رفيعة ورديئة وإن يكن الحبر الذي كتبت به لايزال شديد السواد ، في الوقت الذي حال فيه سواد الحبر فوق الوريقات الجلد ، حتى بدت الكتابة في لون رمادي يضرب إلى الصفرة ؛ والإشارات الموسيقية بصفة عامة بالغة الوضوح ، تبدو تلك التي دونت فوق الجلد أكثر سمعة (أي كتبت بشكل متعجل) عن الأخريات ، كا تبدو مشكلة بيد أشد تمرسا وأكثر مهارة ؛ وتغلف هذه المخطوطة لوحتان ( غلافان ) من الخشب ، يكسوهما قماش من صوف متشابك الخيوط ، ألصق فوقهما جلد حور ، وقد ظننا من شكل الحروف والمادة التي تكون الغلاف ، أننا بإزاء آثار تخول لنا الظن بأن هذه المخطوطة يمكنها أن تعود إلى القرن الخامس أو السادس عشر ، لكن أثرا آخر قد نهض ليؤكد لنا رأينا ، في الوقت نفسه الذي كشف لنا فيه ما كانه هذا النوع من كتب الغناء ، وهو أمر لم نكن لنعرفه \_ ربما \_ لولا ذلك ، مادامت مقدمة وخاتمة هذه المخطوطة ناقصتين ، فعلى الوريقة الأخيرة والتي لم تكن على وجه التقريب هي الوريقة النهائية من هذا الكتاب ، حيث من السهل أن نرى ذلك ، من هذا الفراغ الذي لا يزال قائما بين الغلاف ووريقات الكتاب ؛ فوق هذه الوريقة ( وهي التي لم تكن كذلك واحدة من أقدم وريقات المخطوطة وهو ما يمكن الحكم عليه من لون وحالة الجلد ) ، وفي أعلى الصفحة ، في الهامش ، نقرأ هذا التاريخ ، ١٦١٤(١)

<sup>(</sup>۱) بعد أن كتبنا ذلك ، وبينها كنت أتصفح المخطوطة نفسها ، عثرت فى أعلا إحدى الصفحات ، فى الهامش هذا التاريخ! ٨٢٥ ، فلو كان هذا هو تاريخ الكتاب حقا ، فإنه سيعود بذلك ، وعلى وجه التقريب ، إلى نفس زمن القديس جان دماسين Jean Damascine ، مبتكر =

وبمعنى اخر ، فإذا كان هذا التاريخ يحدد السنة التى احتاج فيها الكتاب ، وقد أصبح قديما بالفعل ، لكى يرمم فلا بد أن يكون افتراضنا غير بعيد عن الصواب ، ذلك أن كتابا من هذا النوع هو بالغ النفع لحد لابد معه أن يغلف بعناية ، كما أننا لن نكون بعيدين أكثر مما ينبغى عن الحقيقة المرجحة ، إذا ما افترضنا أن يكون عمر هذه المخطوطة قد بلغ بالفعل في ذلك الوقت مائة عام ، حين تم ترميمه ، أى في العام ١٦١٤ .

وفي الوقت نفسه فإننا نقرأ بالقرب من هذا التاريخ كذلك ، عبارة ديكه ميجاس dike megas ، وهي التي نعتقد أنها عنوان الكتاب ، وقد وردت مرة أخرى في هذا الموضع ؛ وإليكم الأساس الذي بنينا عليه رأينا : يطلق عادة على كتب الأغاني اليونانية ، وبصفة خاصة تلك الكتب التي تحوى مبادىء الفن ، اسم باباديكه Papadike ، وهي كلمة مكونة من الكلمة اليونانية ديكه dike ، وتعنى القاعدة ، الاستعمال ، العادة ، وقد ألحقت بكلمة بابا ، وهي الكلمة التي تحدد بصفة خاصة طبيعة أو استخدام هذا النوع من الكتب ، وتشكل مع كلمة ديكه كلمة واحدة نكتبها باباديكه ، لأن هذا النوع من كتب الغناء كان يستخدمه القسس الأروام ( اليونانيون ) والذين يسمون منهم ، بصفة خاصة باباس papas ، وقد ستطيع أن نقدم مقابلا في الفرنسية لكلمة بابا ديكة في عبارة : طقوس الغناء أو الإنشاد الديني. عند الباباس Rituel du chant des papas ، والأمر كذلك فيما يبدو بخصوص كلمة ديكه ميجاس ، التي قد تعني إذا ما نظرنا إليها باعتبارها كلمة واحدة : الطقوس الكبرى في الغناء grand rituel du chant الأمر الذي قد ينتج عنه ، أننا قد حصلنا على كتاب الغناء الكبير الخاص بالموسيقي اليونانية ، وفي الواقع فإن هذا الكتاب برغم كونه منقوصا ، لا يزال أكبر حجما بما يعادل اثنتي عشرة مرة ، عن الباباديكات بالغة الانتشار، ولذلك فقد قيل لنا إنه كتاب بالغ الندرة وإنه لا يوجد - بعد - نظير له في أي من الأديرة اليونانية في أوربا وآسيا وأفريقيا ، ولهذا السبب فيحق لنا أن نعتقد أننا قد حزنا أفضل كتاب من كتب الأغاني اليونانية ، ولعله هو الوحيد من نوعه ، في الوقت الحاضر.

<sup>=</sup> الموسيقى اليونانية الحديثة ؛ ولسوف يضيف هذا ، دون جدال ، قدرا كبيرا من الجدارة ، إلى هذه المخطوطة .

#### المبحث الثاني

حول الغناء الديني عند اليونانيين ، وحول طابعه وتأثيره ، وحول القواعد التي يتبعها المغنون ، والرخص الشعرية التي يبيحونها الأنفسهم ، والكتب التي تضم في ثناياها مبادىء موسيقاهم وغنائهم

لم يكن كافيا بالنسبة إلينا أن نحصل على كتاب غناء مدون باليونانية ، وأن نتمكن من مقارنة إشاراته بتلك التي عرفنا بها كيرشر ، إذ كانت تنقصنا دراسة عن هذا الغناء نستطيع عن طريقها أن ندرس نظرية الموسيقى اليونانية وتطبيقاتها ، ولكن أيوجد شيء من ذلك في مصر ؟ فإن وجد ، فأين يمكننا العثور عليه ؟ هذا مالم نكن قد استطعنا بعد أن نعرفه ، وهو في الوقت نفسه ما خبرناه في رشيد ، التي لم نتوان في الذهاب إليها .

وبمجرد أن وصلنا هذه المدينة ذهبنا لزيارة الباباس ، وأبدينا لهم رغبتنا في حضور قداساتهم وسماع أغانيهم، فحددوا لنا اليوم والساعة اللذين يمكننا فيهما التوجه إلى الكنيسة ، وإذ خشى هؤلاء أن نكون قد نسينا الموعد ، فقد تجشموا مشقة أن يحضروا بأنفسهم هذه المرة لاصطحابنا . كان اليوم يوم عيد ، وكانت الاحتفالات تتم بشكل احتفالي أكثر من المعتاد ، وإن اقتصر هذا الشكل الاحتفالي على كثرة رسم علامة الصليب وكثرة الركوع ، وكانت النسوة في المقصورات في حركة دائبة ناتجة عن أداء هذه الشعائر الصامتة ( البانتوميم ) ، وكانت الأغاني أطول من المعتاد ، وقد وجدنا هذه الأغنيات بالغة التعقيد ، ولعل السبب في ذلك يعود إلى كثرة زخارفها ، وإن كنا لم نعرف قط من قبل زخارف من هذا النوع ، فهي لا تشبه على الاطلاق زخارفنا ، كما أن الأذن منا لم تسغ سماعها ، وقد كانت هذه الأغنيات تؤدى بالتبادل بين اثنين من المنشدين ؛ أما الذي لم يكن يتولى منهما ترتيل اللحن ، فكان يحافظ على نغمة القرار ، وكان يمد فيها لتستغرق كل الوقت الذي يترنم خلاله المنشد الآخز ، وكان يعلى من صوته بين الحين والآخر ، وفي كل مرة كان يفعل فيها ذلك ، كنا نلاحظ أن

زميله يخفض من صوته ، ومن هنا استخصلنا أن الهدف من الحفاظ على نغمة القرار هذه ، منع المنشد من الابتعاد عن المقام ، أو لتنبيهه إلى أنه قد خرج عنه ، مع تيسير سبيله للعودة إليه ، وحين انتهى المنشذ الأول من تراتيله توجه رجل دين كان يمسك أمام هذا المنشد بكتاب مفتوح ليقف تجاه المنشد الثانى ، وبدأ المنشد الأولى بدوره يؤدى نغمة القرار .

وبعد أن انتهى القداس ، اقتادنا الباباس إلى داخل ديرهم ، وأدخلونا إلى حجرة مؤثثة تأثيثا نصفه أوربي ونصفه على الطراز الشرق ، وما أن بلغنا الباب حتى ألقوا على وجوهنا وأجسادنا بماء شديد البرودة ، من قارورة مصنوعة من زجاج أبيض اللون ، يسدها غطاء تزينه فتائل معدنية ؛ إنه ماء الورد الذي نثروه علينا طبقا لعادة سرت في الشرق منذ زمان بعيد ، تتم حين يراد الاحتفال بمقدم أحد الأجانب أو بأى شخص آخر يقوم بالزيارة وإظهار الاحترام له ، وحيث لم نَكُ نتوقع مثل هذه الحفاوة ، فقد أجفلنا في البداية ، لكن دهشتنا لم تطل لأكثر من لحظة المفاجأة ،ولم يكن لدى الباباس دون شك من وقت ليلحظوا هذا الانفعال من جانبنا ، وفي النهاية ضحكنا من الأمر معهم ، دون أن يثير تساؤلا لامن جانبهم ولامن جانبنا ؛ كانوا شغوفين لمعرفة كيف وجدنا أغانيهم وسألونا رأينا فيها ، فامتدحنا النظام والذوق اللذين أديت الأغنيات بهما ، وإن كنا قد تحاشينا أن نطلعهم على حقيقة الأثر الذي أحدثته فينا ، فإذ كانوا ــ هم ــ على يقين تام أن أغانيهم بالغة الجمال ، فكم كنا سوف نبدو في ناظرهم ذوى مزاج ردىء للغاية ، لو أننا ظهرنا في صورة من لم يتقبل طربهم ، لذلك فقد حرصنا أن نلزم الصمت دونه ، وبدا لنا أن من الأفضل أن نعرف منهم فائدة هذا الصوت المستمر الذي يحدثه المنشد الثاني ، خلال تراتيل المنشد الأول ، فأجابوا على أسئلتنا بأن هذا الصوت الدائم ( القرار ) يسمى الأيسون ( أيسون ) ، وأنه على هذا الصوت الثابت ( الأيسون ) ، يضبط المنشد غناءه ، فسألناهم ما إن كان المنشد عندهم لا يلتزم بشكل صارم باتباع نوتة الأغاني كما هي مدونة في الكتب ، فأجابونا بأن المنشد الحاذق لا يكتفي قط بذلك ، بل إنه يكفيه أن يعرف المقام الذي ينبغي عليه أن يغني فيه ، لكي يرتجل اللحن على الفور ، وأن الأيسون ، فضلا عن ذلك ، وكما نبهونا من قبل ، يستخدم مرشدا للمنشد كي يضبط إيقاع غنائه داخل المقام ، ولكي

يعيده إليه إذا ما كان قد ابتعد عنه فعدنا نسأل: ماهي إذن مبادىء وقواعد غنائكم؟ فأشاروا على الفور إلى كتاب عرفناه : إنه الباباديكه ، قائلين : هذا هو ، إن أي شخص كائنا من كان ، يتعلم بمعونة مدرس متمكن كل ما يضمه هذا الكتاب ، يستطيع بسهولة أن يؤلف لحنا في أي مقام يشاء ، لكننا أجبنا متسائلين : أليست لديكم أغاني مكرسة بشكل خاص لمناسبات بعينها ، وأخرى تدخروها لبعض الاحتفالات المهبية لهذا العيد أو ذاك ؟ وإذا لم تكن لديكم مثل هذه الأغاني ، وإذا كانت الالحان تؤلف بنت الساعة ارتجالا طبقا لذوق ومهارة المنشد ، فكيف تختارون . الأغنيات التي تتفق مع المناسبات المختلفة ؟ فأجابوا بأن لديهم كل هذه الأغنيات مدونة مع نوتاتها في الكتب ، وحيث أن كل واحد منهم يحفظها عن ظهر قلب ، وفي كل المقامات التي يمكنها أن تغنى فيها ، فإنه يكفي أن يشير أحدهم إلى المقام حتى يتذكروا الأغنية ( المطلوبة ) على الفور ، وقد كان بمقدورنا أن نسترعي انتباههم إلى هذا التناقض القَائم بين هذه الاجابة الأخيرة وبين ماقالوه لنا من قبل ، ومع دلك فحيث بدا لنا هذا التناقض ظاهريا أكثر منه واقعيا ، وأنه يعود بصفة خاصة إلى سوء ٠ استخدامهم لكلمة مؤلف التي أخدناها في البداية بالمعنى الدقيق والصارم الذي لها في موسيقاناً ، فقد آثرنا ألا نقحم أنفسنا في جدل حول الكلمات ، قد يكون طويلا مرهقا ، بالغ التجريد ، قليل الجدوى كما يحدث في غالبية الأحيان بالنسبة لمثل هده ً الأمور .

لقد كانت الدقائق بالنسبة لنا ثمينة للغاية ، وقد سارعنا بنفحص كتبهم ووجدنا أنه يوجد في بدايتها بحث في نظرية الموسيقى ، وضحت فيه خاصية الاشارات الموسيقية واستخداماتها ، وهذا على وجه الدقة ماكنا نرغب في معرفته ، وسألناهم ماإن يكن من المستطاع أن نستنسخ الكتاب الذي يبدو أنه أكثر كتبهم شيوعا ، وهو من وضع يوناني شاب كان غائبا ، فدعونا لأن نعود في العد ، بشكل جعلونا معه نتعشم في أن يقبل مالك الكتاب أن يتخلى عنه لنا ، فأخذنا بنصيحتهم وحصلنا بالفعل عليه .

كنا لانزال في حاجة إلى معلم قدير يقود خطواتنا في الدراسة التي كنا نزمع القيام بها لهذا البحث الموسبقي ، ومع ذلك فلم يكن بالأمر السهل أن نلقى مثل هدا

الشخص حتى فى اليونان نفسها ، وبالتأكيد ، فلم يكن لمثل هذا المدرس أن يوجد قط فى رشيد ، كما أن كل ماكتبه كيرشر والعلماء الآخرون حول الموسيقى اليونانية الحديثة لم يكن ليلقى لنا ضوء كافيا كيما نستطيع أن نستخلص منه بعض النفع ، وغن نقلب فى هذا البحث الموسيقى ، ولم يكن نص هذا البحث الذى كان فى حوزتنا ليختلف عن نص أى باباديكه آخر ، فكل هذه الكتب تكاد تتشابه لحد بعيد ، ومن جهة أخرى فقد كانت تختلط فيها جميعا اليونائية الفصحى باليونائية العامية ، إلى جانب كلمات همجية ( تعود إلى الشعوب البربرية ) ، وهى أمور لا يتسنى تفسيرها إلا بواسطة مدرس متبحر فى فن الغناء اليوناني .

وهكذا انجصرت كل دراستنا خلال الأشهر الثلاثة التي قضيناها في رشيد ، في محاولات بسيطة تتلمس الطريق ، لم يكن لها من ثمار سوى أنها جعلتنا نألف بعض الشيء الاشكال المختلفة للعلامات والاشارات الموسيقية ، وهذه كبيرة العدد بالغة التنوع(١)

<sup>(</sup>١) سوف نشرح حاصية هده النغمة عبد التصدي لمبادىء هذه الموسيقي .

#### المبحث الثالث

عن مدرس الموسيقى اليونانية الذى عثرنا عليه فى القاهرة ، عن أسلوبه فى التدريس ، وعن الاختبار الفريد الذى اضطررنا للرضوخ له حتى يوافق على التدريس لنا ، حول منهاج هذا المدرس ، وكيف توصلنا إلى أن نجنى بعض الثار منه حد تفسير مبدئى لبعض الألفاظ المشكوك فيها ، فى هذه الموسيقى حرض للنقاط الرئيسية فى هذا الفن ، والتى سيدور حولها عرض للنقاط الرئيسية فى هذا الفن ، والتى سيدور حولها الحديث ، فى المباحث التالية

فى النهاية التقينا فى القاهرة بالمدرس الذى كنا نبتغه ، وكان ... هو ... المنشد الأول فى الكنيسة البطريركية للروم ( اليوبانيين ) (١) وكان يسمى دوم جبرائيل ( جابرييل عبديا ) ، وقد رجوناه أن ينفضل مسكورا بإعطائنا دروسا فى الموسيقى اليونانية ، واتفقنا فيما بيننا أنه سيأتى كل يوم كى بعلما الغناء ، وكى يفسر لنا مبادىء هدا الفن وقواعده ، وكان عند كلمته معنا ، بل لقد فعل أكثر مما وعدنا به ،

<sup>(</sup>١) كان بطريرك الروم ( اليوبانيين ) ، وقت وحوديا في مصر ، يبحد مقرا له في مصر العتيقة ، حيث توجد للأروام كيسه تحت رعاية القديس ( سان ) حور ج . وهذا القديس مبجل للعاية ، في مصر ، من جانب كل المسيحيين ، والأمر الأكثر مدعاة للدهشة ، أنه مبحل من حانب المسامين أنفسهم ؛ فلهؤلاء ثقة في فضائل ومعجزات سان جور ج ، حتى أبهم يأتون ، في أحيان كثيرة ، يتوسلون معونته ومساعدته سواء في أمراضهم أو الحن التي تلم بهم ؛ وهم يسمونه الحضر ، أى الأحصر ، لأنه قد مُثّل بهذا اللون . وقد أطلق عليه المسلمون ، نصفة خاصة ، هذا الاسم ، في كبسة قربة بنا ، وهم يتوجهون إليه ، إما في المحافظ التي يتعرصون لها بفعل النيل ، أي بفعل تياراته العاتية التي تصطدم بالشواطيء العالية للغاية ناحيه بنا ، بعد هنوطها من جبل الطير ، لتشكل منحيات بالغة العنف ؛ وفي كل مرة يرى البحارة ( المراكبية ) أنفسهم في خطر ، يصيحون : وعن في حماك ياخضر الأحضر ، أي أنت بامن هو أكثر خصرة بين الخُضر ؛ وبعد دلك يحمعون الترعات فيما بيهم ، باسم ولي الله ، وتستحدم هذه الترعات في شراء شمو ع يحتصون بها سان جور ج ، وبوقدونها فوق مدخه .

فقد أحضر لنا بحثا عن الغناء أخبرنا أنه أفضل من ذلك البحث ( أو تلك المخطوطة ) الذى حصلنا عليه من قبل ، والحقيقة أنه كان به أغنيات مدونة مع نوتاتها أكثر عددا من تلك التي توجد في مخطوطتنا ، وإن تكن أقل توسعا فيما يختص بالمبادىء ، مع أن هذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا والأشد ضرورة ، إذ كنا قد حصلنا من قبل على الديكه ميجاس ، التي كانت تضم من الأغنيات المختلفة التي دونت نوتتها ، أكثر مما يوجد في الكتاب الذي قدمه لنا دوم جبرائيل ، ومع ذلك فلم نظن أنه يجمل بنا أن نوضه ، مهما بدا لنا مكلفا بعض الشيء .

كان الدرس الأول بالنسبة لنا نوعا من الاختبار سنظل نذكره لوقت طويل ، كان دوم جبرائيل مسنا ، وكان لصوته الرفيع الواهن والمرتجف ، نغمة مشروخة ، وكان بخلاف ذلك يغنى من أنفه بشكل متكلف ، يتصنع قدرا من الأهمية ، وكنا نعانى كل عناء العالم حتى نحتفظ بأعصابنا باردة ، وفي الوقت نفسه فقد كنا نجاهد أنفسنا حتى نظل داخل الحدود التي تقتضيها اللياقة والذوق ، ومع ذلك فحين كان يشدد علينا أن نقوم بدورنا بتقليده ، فلم نكن نعود بقادرين على أن نكظم غيظنا لأكثر من ذلك ؟ وإذا نظرنا إلى اقتراح كهذا باعتباره مزحة من جانبه ، فقد أخذنا نتندر عليه ، وكنا قد لاحظنا من قبل أن هؤلاء الذين يغنون في مصر ، يغنون بشكل يفوق المألوف ، لكننا كنا أبعد من أن نعتقد أن الأمر يتم بدافع من المزاج وأنهم يجدون ، في مصر في طلب هذه الكلفة ، بعناية تماثل ما نبذله نحن ، في أوربا من حرص كي لتجنبها ، وقد أقنعنا المظهر الوقور ، واللهجة الجادة لدوم جبرائيل ، وهو يتشدد علينا أن نغني على طريقته في النهاية ، أن لا مفر بالنسبة لنا إلا أن نطيعه أو أن نعدل نهائيا عن تعلم الموسيقي اليونانية الحديثة .

لكن الرغبة المتأجبة التى كانت لدينا لمعرفة هذه الموسيقى ، أتاحت له أن يشدد علينا أن نغنى – برغم نفورنا من ذلك ، واستجبنا فى النهاية وعلى الرغم منا ، فكانت كل نغمة تؤدى تصحب معها عاصفة من الضحك المجنون ، كان يستحيل علينا أن نتجنبها أو أن نخفف منها ، وكلما زادت دهشة معلمنا من سلوكنا كلما كنا نجد أنفسنا مدفوعين إلى مزيد من الضحك ، وعبثا كنا نحاول أن نفسر له أننا نضحك سخرية من فشلنا الباعث على الضحك ، إذ يبدو أن محاولتنا لمنع أنفسنا من نضحك سخرية من فشلنا الباعث على الضحك ، إذ يبدو أن محاولتنا لمنع أنفسنا من

الضحك ، تلك التي كانت تحد من انطلاقنا على سجيتنا حين كنا نضحك ، على الرغم منا مع الآخرين ، هي على وجه الدقة ، ماكان يوضح أكثر من غيره ، أننا نضحك منه وليس من أنفسنا .

كان غضب دوم جبرائيل منا يوشك أن يصبح صريحا، فكانت سحنته تربد وتظهر الكآبة والغم في عينه ، وكنا ننظر إليه مشفقين متألين ، فقد كان هو آخر شخص في العالم نود أن نسبب له مثل هذا الضيق ، وكان هو أيضا يدرك ، لاجدال في ذلك ، من التوقير الذي كنا نبديه نحوه ، أنه ليست لدينا أية نية لتعكير صفوه ، بله لإهانته قط ، لكن هذا \_ على وجه التجديد \_ هو ما ألقى به في حيرة تماثل حيرتنا ، برغم أنها تمضى في اتجاه مخالف تماما ، ولو كانت دروسنا قد استمرت على هذا النحو ، لما أحرزنا تقدما كبيرا فيها ، ومع ذلك فسواء لأن مدرسنا قد أصبح أكثر ساهلا أو لأننا \_ من جانبنا \_ قد بتنا أكثر وداعة وطاعة ، فقد مضى كل شيء ، بعد ذلك ، بقدر أقل من التشدد من جانبنا ، وبقدر أكبر من الهدوء من جانبنا .

لم يكن من عادة دوم جبرائيل أن يبدأ بتدريس المبادى ، وحيث كنا قد عرفنا بالفعل نوتات الموسيقى اليونانية ، فقد طلب إلينا فى البداية أن نغنى ، قائلا إنه سيدرس النظرية لنا عندما نصبح أكثر مهارة ، وقد تكون لهذه الطريقة ميزتها ، ومع ذلك فلم يكن بمقدورنا أن نتنبأ كم من الوقت ينبغى علينا أن نعطيه لهذه الدراسة ، وكم كنا سنسعد لو أن النظرية والتطبيق قد سارا معا جنبا إلى جنب ، لذلك فقد كنا نوقف معلمنا فى كل لحظة راجين إياه أن يفسر لنا كل ما كان يبدو أننا لا نعرفه ، وكنا ندون النوته أو كنا نجعله يدونها بنفسه بالاشارات اليونانية ، ثم نترجمها أمامه على الفور إلى الاشارات الأوربية ، مع الحرص من جانبنا على أن نضيف فوقها التفسير الذى تلقيناه عنها ، وفى يوم آخر ، فى مناسبة أخرى ، كنا نطلب من جديد إيضاحات حول الشيء نفسه ، وكنا فى غيبته نقارن هذه الايضاحات مع تلك التي حصلنا عليها فى شرح سابق ، ثم نتقدم إليه مرة أخرى بملاحظاتنا إذا كانت لدينا مثل هذه فى شرح سابق ، ثم نتقدم إليه مرة أخرى بملاحظاتنا إذا كانت لدينا مثل هذه الملاحظات ، وبهذه الطريقة ، لم ندع شكا ولو كان واهنا يلقى بظله على شيء عرفناه .

شيء واحد لم ستطع أن يعرفه ، وقد فسره لنا معلمنا بطريقة غامضة ينقصها . الوضوح ، ذلك هو خصوصيات الاشارات الكبيرة واستخداماتها ، وهي في الوقب

نفسه إشارات موسيقية ، فهو لم يستطع قط أن يقدم تفسيرا لها إلا عن طريق أمثلة مغناة ، ولم يدهشنا الأمر كثيراً فقد سبق لنا أن سببنا مثل هذه الحيرة للأحباش والأرمن ، حين طلبنا إلى هؤلاء وإلى أولئك تفسيرا لبعض الاشارات التي لا تستطيع سوى الممارسة والاستعمال وحدهما أن يعرفا بها ، ولعلنا نحن أنفسنا سنكون في نفس حيرتهم لو أن بعض أبناء أفريقيا أو آسيا المقيمين في مصر ، قد جاءوا يطلبون إلينا أن نشر ح لهم ما تعنيه trille ( زغردة أي تكرار لحنين بسرعة ) والـ martellement ( طرق أو توقيع ) أو أية إشارات أخرى ليس لها قط اسم خاص يطلق عليها في اللغات الأجنبية عنا ، وهي ( أي هذه الاشارات ) التي نستخدمها سواء في الموسيقي الصوتية أو الموسيقي الآلية ، فحيث أن مثل هذه الاشارة غير قابلة للتحليل بطبيعتها فقلما يمكن تفسيرها إلا عن طريق ضرب الأمثلة ، وهذه الأمثلة بدورها لا يمكن فهمها إلا إذا قدمها موسيقيون محترفون . وعودا إلى الاشارات الموسيقية الكبيرة عند اليونانيين المحدثين ، فقد أكد الكثيرون من علماء هذه الأمة ، أن قلة ضئيلة اليوم هم الذين يعرفونها ، ولذلك فلم يكن مما يدعو لدهشتنا الشديدة أن نرى معلمنا جاهلا بخصوصياتها ، أما الشيء المؤكد فهو أنه لم يُذكر بخصوصها شيء له أهميته في الباباديكات ، إلا فيما ندر ، ونعرف من هذه الكتب أن هذه العلامات إنما هي إشارات صامتة لا تصدر نغما ما aphones وأنها تنتمي إلى الشيرونوميسا cheironomie ، ولسنا نعرف ما إن كنا هنا على صواب ، لكننا نظن أنها تشير إلى فترات راحة أو توقف أو إبطاء في حركة الايقاع أو في الايقاعات الختامية ، وقد أسميت بالصامتة لأنها في الواقع لا تشير إلى نغمة من أي نوع ، وفي واقع الأمر ، فلو أنها كانت تشير إلى نغمة ما ، أو رنة ما ، فما كانت لتوضع، كما هو حادث، فوق أو تحت نوتات الغناء ، وإلا لأدى الأمر إلى ثنائية في الاستخدام ، ولن يتصبح ، بعد ، أثر هذه الاشارات ، هو نفسه ( قبل وضعها ) . ذلك أن علينا أن نلاحظ أن هناك ، من بين هذه الاشارات ، ما يوضع كذلك فوق الاشارات الدالة على النغمات الصاعدة ، وفوق مثيلاتها الدالة على النغمات النازلة ، وهناك من بينها ، إشارات أخرى توضع في بعض الأحيان تحت الاشارات الدالة على صعود ، وفي أحيان غيرها تحت تلك الدالة على هبوط ، والأمر المؤكد ، في كل الأحوال ، أن هذه وتلك من العغمات ، تحتفظ على الدوام بخاصياتها المميزة ، كما سنرى عما قليل ، عن طريق الأمثلة التي سنقدمها عنها .

وحين نقول إن الاشارات الكبيرة لا تنتمى إلا إلى الشيرونوميا فإن الأمر يعنى فيما يبدو لنا أنها تشير إلى حركة الوزن أو التوقيع التى تتحدد عادة بواسطة اليد ، ذلك أن اليونانيين لم يقدموا قط تعريفا بالغ الوضوح لكلمة شيرونوميا ، بل إنه لا يوجد هناك موضع قط للحديث عن الإشارات الكبيرة ، فى كل بحوث الموسيقى اليونانية .

وكل ما نستطيع افتراضه من المعنى الاشتقاق لكلمة شيرونوميا هو أنها تعنى قانون أو قاعدة اليد ، التي تعطيها أو تحددها اليد ، أو يشار إليها عن طريقها ، وبالتالى فهى تعنى حرفيا الوزن أو الايقاع الذى ينظم الغناء على النحو الذى تحدده اليد ، ولعل فى هذا يكمن المعنى لما نقرؤه فى بداية إحدى الدراسات عن الموسيقى اليونانية الحديثة التى فى حوزتنا ، بحيث قيل إن الشيرونوميا تشير إلى الميلوس melos اليونانية الحديثة الأخيرة لا ينبغى فى رأينا أن تؤخذ بمعنى الميلودى ، وإنما بمعنى عضو أو جزء أو قسم من الايقاع أو الوزن ، وعن طريق هذا التفسير وحده أمكننا أن نجد معنى مقبولا لنص آخر فى أحد البحوث الموسيقية التى معنا ، حيث نقرأ أن الشير معنى مقبولا لنص آخر فى أحد البحوث الموسيقية التى معنا ، حيث نقرأ أن الشير غموض شديد ، وهو كذلك مالا يمكننا أن نفسره بثقة تامة ، فنحن نعرف أن عموض شديد ، وهو كذلك مالا يمكننا أن نفسره بثقة تامة ، فنحن نعرف أن الأيسون هو اسم الاشارة الدال على رنة الصوت ، الذى يظل دوما فى الدرجة نفسها ، دون صعود أو هبوط ، وأن هذه الرنة هي منظمة الغناء وهى الوسيلة المستخدمة ، دون صعود أو هبوط ، وأن هذه الرنة هي منظمة الغناء وهى الوسيلة المستخدمة ، حتى لا يستطيع المغني أن يحيد عن المقام (أو الطبقة ) ، صعودا أو هبوطا أو لكى حتى لا يستطيع المغني أن يحيد عن المقام (أو الطبقة ) ، صعودا أو هبوطا أو لكى تسهل له سبيل العودة إليه إذا ما كان قد خرج عنه ، وبمعنى آخر فإننا هنا بإزاء

<sup>(</sup>١) تتوه هذه الكلمة ، فى بعض الأحيان ، فى معىى كلمة منظم أو ضابط ، فى اللغة الفية للموسيقى اليونانية الحديثة ، فقد اعتاد اليونانيون الاحتفاظ بنغمة القرار طيلة مدة غنائهم ، ولهذا السبب يسمى هذا البغم بالأيسول Ison وهى كلمة يوبانية تعنى متساوى ، أى الذى لا بعلو ولا يهط .

تلميح إلى خاصية الأيسون هذه حين يقال: إن اليد هي أيسون الكتف ، ولهذا فمن المرجح أنه قد أريد أن يفهم من ذلك ، أنه ، كما أن الأيسون هو منظم أو ضابط الغناء ، فإن اليد هي أيضا ضابطة أو منظمة الحركة ، التي تمثل طبقا لكل الشواهد ، ولسنا نعرف لماذا ، بالكتف ؛ مالم يكن في هذه الكلمة تلميح إلى الحركات المكرورة أو المعتادة ، وإلى هذا النوع من الحركات الصامته ( البانتوميم ) التي تؤدي بشكل إيقاعي أثناء الغناء ، ولعلها هي التي يشار إليها بهذه العلامات(١) ، ومع ذلك فلا ينبغى الاعتقاد بأن قاعدة أو قانون اليد أو الشيرونوميا ، وبالتالي ، الاشارات الكبيرة المتعلقة بها ، لا تخص إلا يحركات وسجدات وعلامات الصليب التي يكثر اليونانيون من القيام بها في كنائسهم أثناء القداس ، أو التي تكون على نحو ما غريبة على الغناء (أي خارجة عنه) ، فلو كان ذلك صحيحا ، لما كان هناك أي داع لتدوينها مع إشارات أو نوتات الغناء ، وما يدعم بعض الشيء ما نلاحظه نحن هنا ، أنه ، في نفس الدراسة التي قيل فيها إن اليد هي أيسون الكتف لم تُقدم علة لذلك سوى أن اليد هي التي تقود الغناء نحو غايته ، وعلى هذا فإن هذه الاشارات تنتمي إلى الغناء ، في الوقت الذي تنتمي فيه إلى الشيرونوميا ، أي إلى القاعدة التي تبينها أو تحددها اليد ، أي إلى الايقاع ، ولسنا بقادرين أن تحدس معنى آخر أكثر رجحانا ، يمكننا أن نعطيه لهذه الكلمات.

وفى كلمة فحيث قد أعفى معلمنا نفسه من أن يقدم لنا إيضاح حول هذه النقطة ، وحيث لا تقدم لنا البحوث الموسيقية المزيد من الايضاح عنها ، فلسنا نستطيع سوى أن نطرح رأينا قائلين قولة هوراس : « إن كنت تعرف شيئا أصح من هاتيك الأمور فأفصح عنه دون تردد » .

وسنجد التعريف بكل ما يمكن أن نعلمه اليوم عن الموسيقى اليونانية الحديثة ، وربما بكل ما سيعرف اعنها منذ الآن ، فهناك محل للاعتقاد بأن استخدامها

<sup>(</sup>١) كذلك فقد ظى كل من كيرشر ومارتيني أن علامات الشيرونوميا هذه ، تختص ما حركات المتتالية التي بقوم بها الأروام في كنائسهم أتباء القداس .

يتلاشى بشكل تدريجي غير محسوس ، وليس من السهل تعميقها في الوقت الحالى بأكثر مما فعلنا .

وكم سيكون أمرا مشرفا بالنسبة لنا أن نكون قد اكتشفنا ، بعد أن سرنا على هدى كثير من العلماء المرموقين ، ما كان قد خفى لسنوات طوال عن بحوثهم .

وسوف نبدأ بتقديم عرض لنظرية وممارسة الفن طبقا للدراسات التي حملناها معنا من مصر ، وسوف نلحق بها الإيضاحات والملاحظات التي سمحت لنا التجربة بالقيام بها ، وذلك لتيسير فهمها ، وسوف نقدم في الوقت نفسه أمثلة مدونة بالنوته اليونانية ، ثم مترجمة إلى نوتاتنا الأوربية للتعريف باستخدام إشارات الغناء ، وإشارات الراحة أو التوقف ، وكذا الاشارات الكبيرة المسماه بالصامتة ، وسوف نقدم بعد ذلك كله المقامات الثانية مع جذورها ، أي جذور التحولات والتغيرات في هذه المقامات نفسها ، باليونانية أولا ثم بنوتات أوربية بعد ذلك ، وننتهي بأمثلة من أغنيات تتمكل الأغاني فيها جزءا من الدروس التي تلقيناها من دوم جبرائيل في القاهرة ، ثم أخيرا نماذج لأغنيات من اليونانية الدارجة .

## المبحث الرابع

شرح إشارات الغناء في الموسيقي البونانية الحديثة مستخلصة ومترجمة حرفيا من بحوث حول ، نظرية هذه الموسيقي ، تضمها كتب الباباديكة ، أو كتب غناء الرهبان الروم

A'PXH ETN OEG A'TIO

أرحى سْتِن ثيا أجيو [ بداية لمشهد القديس ]

حول إشارات فن الغناء ، حول الأرواح والأجسام (١) ، الصاعدة والهابطة ، لكل الشيرونوميا ، مظمة طبقا للقواعد التي وضعها الشعراء (٢) على مدى الأزمان سواء في العصور القديمة أو الحديثة .

الأيسون هي بداية ووسط ونهاية ونظام كل إشارات الغناء (٣) ...... ولا يقتاد الصوت إلا عن طريقهما وتسمى aphone أي بدون رنين ، ليس لأنها لا تحدث رنين ، فهي ترن ، وإنما

<sup>(</sup>١) على هذا المحو ، نفرق بين إشارات العناء والاشارات الموسيقية ، إذ نسمى الأوليات أرواح ، وبطلق على الأخريات اسم الأحسام ؛ وسستر ح ذلك فيما بعد .

 <sup>(</sup>۲) ينمعى أن تؤخذ كلمة شاعر ، على قدر ما استطعنا أن ندركه فى ثنايا هذه الدراسة ،
 بدلالتها أو معناها الاشتقاق ؛ أى بمعنى واضع ، ناظم ، مؤلف ؛ وحيث يتعلق الأمر هنا بالموسيقى ، فإبها تعنى ، هنا ، واضع أو مؤلف الموسيقى اليونانية .

<sup>(</sup>٣) ألحقنا هنا إشارة الأبسون إلى حانب اسمها ؛ وسنفعل الشيء نفسه مع كل الاشارات الأخرى ، كلما سنحت الفرصة ، حتى يتعود القارىء أن يتعرف علبها ، مقدر أكبر من السهولة .

|   | لأنه لا يتم تغــــيير طبــــقتها(١) وهكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|
|   | فإن الأيسون يُغنَّــــــي في توازن تام مع                                     |
|   | الصوت البشرى .                                                                |
|   | أوليجون                                                                       |
|   | وتـــوضع فوق كل الدرجـــأت المتصاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
|   | أبو ستروف                                                                     |
|   | وتــــــــوضع فوق كل الدرجــــــات الهابطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|   | وتوجــد في الموسيقــي ( السلـــم ) أربـــع عشرة                               |
| • | درحـــة <sup>(١)</sup> ، ثمان منها صاعــــــدات وهـــــن :                    |
| - | أوليجون                                                                       |
| _ | أوكسييا(٥)                                                                    |
| J | بيتاسىثة                                                                      |
|   |                                                                               |

(۱) الأيسون . كاسن أن شرحنا ، هو تنبيت للصوت البشرى يعطيه دواما أو استمرار ، فهر نعمة موازية لصوت المعنى أو المسد بطل دوما على الدرجة نفسها ، دون علو أو انحفاض قط وبقراً في درامة أخرى : « وليس للأيسون قط صوت ( بشرى ) ، ولكنه يوضع تحت كل الاسارات ، ليدعم هذه لاسارات في كل موضع بقابله فيه ، سواء وجدناه أسفل نغمة حاده ( جهود ) ، و نحت نعمة علطة ( خعيصة ) .

- (٢) بحد في النص عبارة أنافبسوس ومعناها إشاره صعود .
- (٣) نجد في النص عبارة كاتا فيسوس ومعناها إشارة نزول .
- (٤) لعل الأمر كان بقنصى ، عد نرحمة النص اليونائى ترحمة حرفية ، أن نقول ثمانيه أصوات ٢٠١٨ ، ولكننا أحللنا كلمة بعمة أو رنة son مكامها ، فهى اللفظ الأدق والدى يبعى استخدامة فى حالة مماثلة وفى دراسة أحرى أحصيت حمس عشرة نغمة ، إن يشتمل هذا العدد على الأيسون ، الذى لم يُخص هنا صمى عدد الإشارات الموسيقية ، أى إشارات النغمات الني يكنيا أن بحدث نغما .
- (٥) فى الدراسه الأخرى الني فى حوزتنا ، توصف الإشارات الثلاث : أوليجون ، أوكسبها ، بياسته بالايسومون Isophone أى التي لها نفس المساحة الصوتية ، لأن كلا مها ، فى الواقع ، بشير إلى فاصلة مقدارها تون .

| <b>14-</b>               | كوفيسما                                  |
|--------------------------|------------------------------------------|
| ч                        | بيلاسثون                                 |
| <b>6</b> 1               | علامتا كنتيما <sup>(١)</sup>             |
| *                        | كنتيما واحدة                             |
| المر                     | هیبسیلة(۲)                               |
|                          | وتوجد ست هابطات ، هن :                   |
| *                        | أبو ستروف                                |
| 55                       | علامتا أبو ستروفعلامتا                   |
| 74                       | كراتيما هيبورهوني                        |
|                          | إيلافرون                                 |
| 4                        | کامیله                                   |
| ، توجد النغمات الأجسام ، | ومن بين النغمات الصاعدة والنغمات الهابطة |
|                          | والنغمات الأرواح .                       |
|                          | ويبلغ عدد الأجسام الصاعدة ستا ، هي :     |
| _                        | أوليجون                                  |
|                          | أوكسييا                                  |
| U                        | . بیستاسته                               |
| ri-                      | <b>کوفیسما</b>                           |
| ч                        | بيلانسثون                                |
|                          |                                          |

<sup>(</sup>١) يلفظها اليونانيون المحدثون كنديما kendima ، لأنهم يلفظون حرف التو حمم كا نلفظ حرف الدال d ، ويعطون لحرف الايتا n نغمة الـ i عندنا .

<sup>(</sup>٢) وجدنا هذه الكلمة مكتوبة ( في دراسة أخرى ) على هذا النخو : بسيله Psile .

#### للنفمات الصاعدة:

## وللنغمات الهابطة:

إيلافرون ر كامىلة 2

ولكل هذه النغمات إشاراتها الخاصة (١) وهي كما يلي:

أوليجـــون - ويرتفع بمقدار درجة واحدة (٢) أوكسييــا - ويرتفع بمقدار درجة واحدة كوفيسما - م وترتفع بمقدار درجة واحدة بيتاستـــة م وترتفع بمقدار درجة واحدة

(١) قد تكون الترجمة الحرفية الصارمة لهذه العبارة هي : « ولكل هذه الاشارات كذلك أصواتها كما ترى » ، لكنها على هذا النحو ، قد لا تكون واضحة المدلول عند الموسيقيين الأوربيين ، لذلك فقد أحللنا عبارة أخرى مجل هذه العبارة ، جعلت معنى النص أكثر تطابقا مع تعبيراتنا الموسيقية ؛ وهو أمر لا يستطيع أن يستبيحه لنفسه شخص لم يكتسب ، عن طريق التجربة ، معرفة دقيقة بالأمور .

(٢) استخدم في النص كلمة « إيخى فونى ميان » أي هناك صوت واحد ؛ ومع ذلك فينبغي لنا أن نلاحظ :

أولا : أن اليونانيين يطلقون كلمة صوت voix على عملية الانتقال من نغمة لأخرى لا تبعد عنها إلا بدرجة واحدة .

ثانيا: أن الأمر هنا يتصل بإشارات الصعود ؛ وهكذا استبحنا لأنفسنا أن نحل عبارة تعلو بمقدار درجة محل العبارة الواردة بالنص وهي : إن لها صوتا ... حتى نتفادى الاضطراب وخلط الأفكار اللذين يمكن أن يتسبب فيهما النص اليوناني عند نقله إلى الفرنسية (على حالة تلك) ؛ ولعل التجربة التي اكتسبناها عن هذه الموسيقي أن تكون كافية لحد يسوغ لنا تقديم هذا الإيضاح ؛ ونحن من جانبنا نقدم هذا التبرير ، إرضاء لهؤلاء الذين قد لا يعجبهم آراؤنا .

بيلاسشون به وترتفع بمقدار درجة واحدة علامتا كنتيما « ويرتفعان بمقدار درجة واحدة مثال تطبيقي (١)

ملامنا كتيما يلامنون بيتامنه كوفيسما اوكسيا اوليجون أيسون كتيما واحدة ، وترتفع بمقدار درجستين هيبسيلسه (۲) كم وترتفع بمقدار أربع درجات منال



هیسیله کتیما است وف ، وتبیط بمقدار درجة واحدة علامتا أبو سترف ، وتبیطان بمقدار درجة واحدة أبو رهـوی ، وتبیط بمقدار درجستین کراتیما هیبورهون ولیم

<sup>(</sup>۱) سوف نقع في الخطأ لو اعتقدنا أن هذه الاشارات تمثل ، في واقع الأمر ، الدرجات التي جعلنا منها مقابلة لها ؛ فهي لا تشير إلا إلى فاصلة بين درجة وأخرى تعقبها مباشرة ، دون اعتبار لارتفاعها أو انخفاضها ؛ وبصفة عامة ، فنحن نستعيد إلى الأذهان ، أن الاشارات الموسيقية عند اليونانيين المحدثين ، لا تحدد سوى فاصلات أنغام ، وليس درجات أو نغمات بسيطة .

<sup>(</sup>٢) ينبغى أن نتذكر على الدوام أن الاشارات الموسيقية اليونانية لا تشير إلا إلى فاصلات ، بحيث أن أربع درجات ، هى هنا ، تعنى أربع فاصلات أو محماسية واحدة ، بمثل ما تحدد إشارتي الكنتيما كذلك فاصلتين أو فاصلا ثلاثيا .

# إيلاف رون رون وتهبط بمقدار درجستين كاميل قربات (١) 4 وتهبط بمقدار أربع درجات

| مقال                                            |   |          |    |  |   |           |     |     |   |   |   |
|-------------------------------------------------|---|----------|----|--|---|-----------|-----|-----|---|---|---|
| 21 <u>,                                    </u> |   | $\equiv$ |    |  |   | <b>——</b> |     | === |   |   |   |
| <u></u>                                         | ` | •        | 00 |  | 6 |           | AL4 |     | ~ | ۲ | á |

كامله ايسون ايلازون ايسون كوايها هيورهون ايسون ايروهوى ايسون علامنا ابستوف ايسون ولابد أن تلاحظ أن الأجسام الصاعدة توضع فيما تحت الهابطة ومفتاحها هو الأيسون (٢) كما ترى :

|    |                   |            | -        |            |
|----|-------------------|------------|----------|------------|
| ~  |                   | درجة واحدة | <b>4</b> | درجتان     |
| ~  |                   | درجة واحدة | <b>a</b> | درجتان     |
| Š  | ***************** | درجة واحدة | 2        | درجتان     |
| ù  |                   | درجة واحدة | <b>②</b> | درجتان     |
| À  |                   |            | Â        | درجتان     |
|    |                   | - · · ·    | Ŷ        | 6.         |
| 77 |                   | درجة واحدة |          | _          |
| છ  |                   | درجة واحدة | <u>4</u> | أربع درجات |
| ¥  |                   |            | 4        |            |
| પે |                   | درجة واحدة | _        |            |
| ۲  |                   | درجتان     | 4        | _          |
|    |                   | درجتان     | £        | أربع درجات |
| શ  |                   | درجتان     |          |            |
| 4  |                   | درجمان     | 4<br>4   | أربع درجات |
|    |                   | .,         | インシャイグ   |            |
|    |                   |            |          | ઇ ≼        |

(۱) لسنا نقدم هذه الأمثلة إلا للتعريف بالمدة النغمية الخاصة بالاشارات المستخدمة ، كا ينبغى أن يكون عليه الأمر عند الممارسة ؛ ذلك أن الأرواح : كنتيما ، هيبسيله ، الإفرون ، كاميله لا توجد قط تحت الأجسام ، وهى الاشارات الأخرى المستخدمة للنغمات ، وقد قبل في دراسة أخرى : و إن الأرواح لا تبقى قط دون وجود المقامات الأخرى ؛ ومع ذلك فإنها تتمم الأصوات (أى الفواصل ) » ، ذلك أن الكاميلة لا يمكنها أن تبقى أو أن تقوم بمفردها ، كما لا يمكنها أن تتكون بدون الأبوستروف ؛ وبالمثل فإننا لا نجد الهيبسيله قط دون أى من الأوليجون أو الأوكسييا أو البيتاسثه ؛ كذلك فإننا لا نجد قط ، كذلك ، الايلافرون دون الأبوستروف ، أو قل إننا ننظر إلى ذلك باعتباره خطأ ؛ وأخيرا فإن الكنتيما لا تقدم قط دون الانغام الأخرى (أى دون الأجسام ) ؛ ولهذا السبب فعلينا أن نفترض أجساما للأرواح الموجودة في هذه الأمثلة ، حتى تصبح مدونة طبقا لقواعد الممارسة . (٢) الجزء الأول من هذه العبارة خاص بطريقة التدوين ، أما الجزء الأول من هذه العبارة خاص بطريقة التدوين ، أما الجزء الأول من هذه العبارة خاص بطريقة التدوين ، أما الجزء الأول من هذه العبارة خاص بطريقة التدوين ، أما الجزء الأول من هذه العبارة خاص بطريقة التدوين ، أما الجزء الأول من هذه العبارة خاص بطريقة التدوين ، أما الجزء الأول من هذه العبارة خاص بطريقة التدوين ، أما الجزء الأول من هذه العبارة خاص بطريقة التدوين ، أما الجزء الأول من هذه العبارة خاص بطريقة التدوين ، أما الجزء الأول من هذه العبارة خاص بطريقة التدوين ، أما الجزء الأول من هذه العبارة خاص بطريقة التدوين ، أما المجزء الأول من هذه العبارة خاص بطرقة العبارة عليا المؤينة التحدوية طبيبيا المؤين المؤينة العبارة علية المؤينة التحدوية طبيبة المؤينة العبارة علية المؤينة العبارة علية المؤينة العبارة علية المؤينة العبارة علية العبارة علية المؤينة المؤينة العبارة علية المؤينة المؤينة العبارة علية المؤينة العبارة علية المؤينة المؤينة العبارة علية المؤينة المؤ

# وهذه النغمات الأخيرة لا رنين لها (أى لا تغنى قط)(١) مثال



= الفاصلات تتركب (أو تتكون) بدءا بالأيسون ؛ ومع ذلك ، وكمبدأ عام ، فحيث أن الأرواح تسبق الأجسام ، أو تعلو عليها ، فإن إشارات الصعود التي هنا ، من نوع تلك المسماة بالأجسام ، تصبح صامته ، أما اشارات الهبوط ، التي هي من نوع الاشارات المسماة بالأرواح ، فهي التي تحدث أثرها ؛ وفي الوقت نفسه فإننا نستثني من ذلك إشارة الأبورهوي ، التي تتمتع ، حيث ليست هي بالروح ولا بالجسم ، بمميزات الأرواح ، في الوقت الذي لا تخضع فيه قط للإشارات الأخرى ، كما يحدث بالنسبة للأجسام .

(۱) أفونيا أى لا صوت (أو لا نغم) لها ؛ من العسير أن يدرك المرء ، من تلقاء نفسه ، ما تعنيه ملاحظة المؤلف في هذا الموضع ؛ كا لا نستطيع أن نحدس لما تكون اشارات الغناء ، هذه التي تشير إلى أكبر الفاصلات ، إشارات صامته لا تغنى ؛ وقد علمتنا التجربة ، ودروس دوم جبرائيل ، أن السبب في ذلك هو وجود علامة الأيسون فوقها ؛ ومع ذلك فلا يحدث أن تدون ، على التعاقب ، إشارات غناء عديدة تختلف مع الأيسون ، على نحو ما نرى هنا ، فقط نكرر هذه أو تلك ، عندما يعلو الغناء إلى الفاصلة التي تحددها ، أما حين يبقى في الدرجة نفسها فإننا نضع الأيسون ، في هذه الحالة ، فوق الإشارة المكررة ؛ ويخلاف ذلك فإن هذه الإشارة قد تحتفظ بكل قيمتها ، وقد تشير إلى أنه ينبغى الصعود لأكثر من ذلك . ولعل كلمتين كانتا كافيتين لتفسير ذلك ، بدلا من أن يصبح المثال الذي ساقه المؤلف ، وكذا ملاحظته ، لغزين . ومع ذلك ، فسوف تنقشع الشكوك إذا ما قلنا في هذه المرة ما ينطبق على كل الحالات ، وهو أن الأيسون يدل ، دوما ، على أن الصوت ينبغي أن يبقى عند الدرجة نفسها ، سواء إذا رفعناه أو إذا خفضناه .



<sup>(</sup>١) أهملت كل الدراسات والبحوت الموسيقية تقديم ملاحطة في هذا الموصع ، لي بعود بدومها ندرك شيئا ، لا في المبادىء ، ولا في البراهين ، ولا في الأمتلة التي قد يكون من شأبها أن تعرّف بتطبيقاتها ، وهي أن كل اشارة من نوع تلك المسماة بالأجسام ، سواء الصاعدة أو الهابطة ، تصبح عدما ، حين تأتى على يميها واحده من الأرواح الأربع : كتيما ، هيبسيله ، إيلافرون ، كاميله . أي أنه لا يُعَنَّى سوئ الروح .

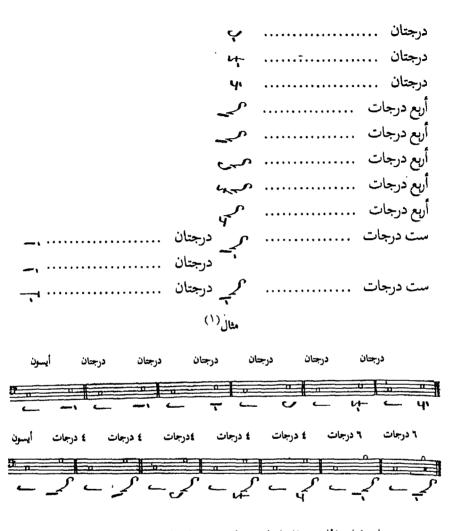

وعلى غرار ذلك ، فإننا نلحق الروحين الهابطين :

إيلافرون ر

كاميله 4

(١) فى هذا المثال ، كما فى كل الأمثلة ، اضطررنا لتكرار الأيسون عند كل فاصلة ، وبدون ذلك لن يكون بالامكان التعريف بمساحتها ؛ ولهذا السبب قال المؤلف إن الأيسون هى بداية ووسط وختام الغناء ، وإنه بدومها لا يمكن توجيه أو ضبط الغناء .

#### بأجسامهما:

أبو سنروف

علامتي الأبوستروف المتجاورتين

ودلك في حالة واحدة ، وهي أن نضع هذه العلامات ، أمام الاشارات الموسيقية ، على هذا النحو :

درحتان ٠٠

درجنان ۰۰۰

أربع درجات 4٠

أربع درجات 4،،

مثال

£ درجات £ درحات درجتان درحتان



ويعلو كل ميلودى فن الغناء وينخفض ، عن طريق هذه العلامات ، وتوجد في الموسيقى ثلاث أنصاف وقفات كبيرة هي :

الكراتيما م

الدبليه

وعلامتا الأبوستروف المتجاورتان(١) ولكن ليست للزاكيسما سوى نصف وقفة عادية

وتسمى العلامات أو الاشارات الكبيرة بالبكماء أو الاقنومات ( أقنوم ) الكبيرة ، وهذه ترتبط بالشيرونوميا وحدها ، وليس بالصوت ( صوت المغنى )(٢) وهذه هي :

| أيسون <sup>(٣)</sup> | 4      |
|----------------------|--------|
| دبليه                | "      |
| باراكليتيكيه         |        |
| كراتيما              | IL     |
| ليجيسما '            | ~      |
| كيليسما              | $\sim$ |

(١) نلاحظ هنا خاصية مزدوجة لعلامتي الأبوستروف المتجاورتين :

(٣) لا ينبغي أن توجد هنا هذه الاشارة ، وإشارات أخرى تضمها هذه القائمة ، إذ كان من الواجب أن تشكل هذه طبقة قائمة بذاتها ، مادامت ، هي ، ليست ها طبيعة الاشارات الكبيرة

١ - خاصية تدل على فاصلة هابطة بمقدار درجة .

٢ – خاصية أخرى تدل على نصف وقفة كبيرة .

<sup>(</sup>۲) ونقرأ كذلك في مؤلف آخر: « أما بخصوص العلامات الكبيرة التي ليست لها نغمة قط، فإننا نطلق عليها غير المترددة أو الدمجات الكبيرة، وهي آثار للايقاع وليست آثارا للغناء، إذ ليس لها قط من رئين ». ولا يلزمنا أكثر من ذلك حتى نطابق التفسير الذي قدمناه عن كلمة شيرونوميا وما قلناه بمناسبة هذا التعبير: إن اليد هي أيسون الكتف ؛ ذلك أنه يصبح من الواضح أن الشيرونوميا هي الايقاع أو الوزن ذاته ، كما استنتجنا منذ البداية ، طالما قد أخبرونا أن الاشارات الكبيرة يقتصر ارتباطها على الشيرونوميا من جهة ، كما أنهم قد استرعوا انتباهنا ، من جهة أخرى ، إلى أن هذه الاشارات إنما هي آثار للإيقاع ( وليست آثارا للغناء ) .

| أنتيكيون – كيليسما             |          |
|--------------------------------|----------|
| تروميكون                       | 7        |
| إكستريبتون                     | 7        |
| تروميكون سينجاما               | 4        |
| بسيفستون                       |          |
| بسيفستون سيناجما               | X        |
| جور جون                        | <b>r</b> |
| أرجون                          | 7        |
| ستاوروس (۱)                    | +        |
| أنتيكينوما                     | _        |
| أو مالو ن                      |          |
| ثيماتيسموس إسو (٢)             | -        |
| هيتيروس أكسو                   | -        |
| إيبيجرما                       | ar       |
| باراكالسيما                    | {        |
| هيترون بارا كاليسما            |          |
| بسيفستون بارا كاليسما          | X        |
| كسيرون كلاسما                  | ~        |
| أرجو – سينثيتون <sup>(٣)</sup> | 474      |
| أورانيسما (٤)                  | # D4     |
| أبودرما                        | ~~       |

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة يلفظها اليونانيون المحدثون ستافروس .

<sup>(</sup>٢) يلفظ اليونانيون المحدثون هذه الكلمة سماتيسموس إيزو.

<sup>(</sup>٣) يلفظ اليونانيون المحدثون هذه الكلمة أرجو سينسيتون .

<sup>(</sup>٤) هذه اليونانيون المحدثون هذه الكلمة أُوفرانيسما .

| ثيس أبوثيس                     | 0   |
|--------------------------------|-----|
| ثيما هبلون                     | •   |
| شوريوما (١)                    | 4   |
| زاكيسما                        | و   |
| بياسما                         | "   |
| سيسما                          | 1/4 |
| سيناجما                        |     |
| إيناركسيس                      | 幺   |
| باریئیا <sup>(۲)</sup>         | 3.  |
| هيميفونون                      | *   |
| هيميفثورو ن                    | \$  |
| جورجوِ سينثيتون <sup>(٣)</sup> | 7   |

(١) يلفظ اليونانيون المحدثون هذه الكلمة خوريفينا .

(٢) يلفظ اليونانيون المحدثون هذه الكلمة فاريا .

(٣) يلفظ اليونانيون المحدثون هذه الكلمة جورجوسينسيتون .

وبصفة عامة فإنهم يلفظون حرف B مثلما نلفظ نحن حرف الد ٧ ؛ ويلفظون حرف ٥ مثلما نلفظ حرف الد ١ ، وحرف الد ٩٠ يماثل عندنا حرف الد ٥ ، ويماثل حرف ٧ حرف الد ٧ وأحيانا حرف الد ١ والمنطراب ؛ ولو كانت قد رتبت بشكل منهجى ، لأدى التماثل الاشارات الكثير من الخلط والاضطراب ؛ ولو كانت قد رتبت بشكل منهجى ، لأدى التماثل ليست لديهم أدنى فكرة عما يسمى بالمنهج ؛ وتشيع هذه النقيصة في كافة مؤلفاتهم غموضا يجدون معه مشقة كبيرة في التعرف عليها ، في هذه المؤلفات . ومن هنا تأتى التفسيرات المغامضة ، بل الخاطئة ، التي يقدمونها في غالبية الأحيان ؛ ففي أحد مؤلفاتهم ، على سبيل المثال ، وضعت بعض الاشارات الكبيرة ضمن التونات وأنصاف التونات ، برغم ما هو المشروف من أن هذه الاشارات إنما هي اشارات صامته ، لا نغم ولا رئين لها ، وأنها نتاج خاص معروف من أن هذه الاشارات إنما هي المذا للونات وأشباه المتونات والأرواح ؟ وإليكم الاجابة التي يقدمونها على هذا السؤال : كم عدد التونات وأشباه المتونات وأشباه المتونات وأشباه المنونات وأشباه المتونات وأشباه المتونات وأشباه المتونات وأشباه المنونات والمنات وأشباه المتونات والأرواح ؟ وإليكم الاجابة التي يقدمونها على هذا السؤال : أما = التونات وأشباه التونات والأرواح ؟ وإليكم الاجابة التي يقدمونها على هذا السؤال : أما =

هذا كل ما تخبرنا به النظرية بخصوص الاشارات الكبيرة ، وإن كانت الممارسة تعلمنا المزيد دون شك ، وقد قمنا نحن بتجربة ذلك ، ومع ذلك فلعله كانت تلزمنا سنوات طوال ، بالاضافة إلى معونة من جانب معلم متمكن ، حتى نجلو كلية غموض واضطراب مبادىء وقواعد هذه الموسيقى ، على نحو ما رأيناه في الدراسات التى نعرفها ، بل إنه لعسير علينا أن نعتقد أن هناك شخصا واحدا ، سواء في اليونان أو في أى مكان آخر ، قد أدرك هذه الأمور بشكل تام .

<sup>=</sup> التونات فهى : أوليجون ، أوكسييا ، بيتاسته ، أبو درما ، أبوستروف ، بارييا ، انتيكينوما ، كراتيما ، ديبليه ، أناستيما ، بياسما ، كاتاباسخما المثلث ، سيسما ، باراكاليسما ؛ أما الآخرون على غرار البسيبستون والاكستريبتون فهى ميلوديات melos ، أما أنصاف التونات فهى : إيلافرون ، كلاسما ، كوفيسما ، باراكليتيكى ، بسيفيستون ، كاتاباسما ، ايكستريبتون ، كاتاباسما ، والأخيران هما أغنيات وأنصاف تونات ؛ أما الأرواح فهى هيبسيله الخ » . وهكذا يكون من الواضح أن هذا الذى نقرؤه ، لا يمكن أن يكتبه إلا يونانى ، ليست لديه سوى أفكار مشوشة ، بالغة الخطل ، عن الأمور التي كان يعالجها .

#### المبحث الخامس

# حول تركيب إشارات الغناء طبقا للمبادىء المعروفة في الباباديكه

كان أحد الأمور التي لا غنى عن معرفتها على نحو طيب والذى يبدو مع ذلك أكترها تعقيدا هو تركيب علامات الغناء ، فعن طريق تكوين هذه الاشارات ، نستطيع أن نقدم الفاصلات المختلفة للنغمات ، بطرق متنوعة ، حتى ليجدن المرء نفسه وقد توقف عاجزا كل لحظة ، عند الغناء (أى وهو يرجع إلى نوتة الأغنية) إذا ما كان جاهلا بنسق ومنهج تركيباتها ، بل حتى لو ساورته حول هذا الأمر أقل الشكوك .

ولهذا السبب فسنقدم هذه الاشارات المركبة المختلفة بالترتيب ، على النحو الذي نجدها عليه في الباباديكه ، مضيفين إليها الترجمة المقابلة لها ، في نوتاتنا الأوربية ، كا فعلنا من قبل .

# حول تركيب علامات الغناء تركيب الأوليجون

| <i>د</i> دــــ | غیر صوتیة ، أی لا نغم لها       |
|----------------|---------------------------------|
| H              | ست درجات کم درجة واحدة          |
| ~,             | سبع درجات کمی درجتان            |
| 12 12          | ثمانی درجاتگر درجتانثمانی درجات |
| مر             | تسع درجات گرگر أربع درجات       |
| \$             | عشر درجات الركي خمس درجات       |

مثال تركيب الأوكسييا محر محر محسم ثلاث درجات .....

(١) هذه الاشارة لا توجد قط في نسخة الباباديكه التي في حوزتنا ، وقد أخذناها عن الدروس التي تلقيناها من دوم جبرائيل ، التي نسخناها ، وهي مركبة طبقا للقواعد .



لم نجرؤ فى البداية أن نعطى ، فى المثال نفسه ، النوتات اليونانية مع ترجمتها إلى النوتات الأوربية ، خشية أن يؤدى ذلك إلى حدوث خلط بالنسبة للعيون التى لم تعتدها بعد ، لكننا فى الوقت الحاضر نحدس أن ليس هناك بأس فى فعل ذلك ، وقد حسمنا الرأى فى ذلك لأن هذه الوسيلة قد تكون أكثر سرعة وأكبر إنجازا ، ولأن النوتات اليونانية ، سوف تصبح ، بهذه الطريقة مرتبة طبقا للنظام الذى وردت عليه فى كتب الغناء أى فوق سطر واحد ، وهو أمر سوف يُعرّف بها ، بسهولة أكبر .

#### تركيب البيتاستة

مثال



# تركيب الكوفيسما

#### مثال



# تركيب الكراتيما

مثال .







#### المبحث السادس

# قواعد أو ملاحظات لابد من مراعاتها عند ممارسة الغناء اليوناني ، وما ينقص كتب الباباديكه من هذه القواعد والملاحظات

تدع كتب الباباديكه كثيرا من الأمور للتمنى (أى أنها لا تقدمها) ، وتدور هذه الأمور حول المدة الزمنية للنغمات ، وخاضية واستعمال إشارات الغناء ، وبرغم أن الأمثلة التى دوناها بنوتاتها اليونانية ، علاوة على نوتاتنا الأوربية ، قد أزالت صعوبات جمة ، لعلها كانت جد عسيرة على الأشخاص الذين لم يتمكنوا من اكتساب خبرة ما في الموسيقى اليونانية الحديثة ، فإننا لا نزال نشعر أن علينا – ربما – أن نوضح وأن نفسر من جديد ، غالبية الأمور التى انتهينا من تقديمها ، وذلك بتقديم ترجمة حرفية . لنص كافة المؤلفات التى لدينا عن فن الغناء ، لكننا لن نتوقف إلا عند النقاط الأساسية ، التى لم تقدم عنها كل أبعادها الضرورية ، حتى نضمنها إياها جميعا ، دون أن يتسرب إليها أى شك .

وهاكم بعض القواعد المهمة ، والتي ستكون عوضا عن نقص القواعد التي لا نجدها قط في كتب الباباديكه ، فيما يتصل بإشارات الغناء ، وهذه القواعد ليست سوى ملاحق لما سبق أن قدمناه في حواشي المبحث الأسبق ، وقد أخذناها عن دروس دوم جبرائيل ، وقد جاءت ضمن إجاباته على الملاحظات التي وجدنا الفرصة سانحة للسؤال عنها أثناء الدروس التي كان يعطينا إياها .

حين نجد تحت الأيسون ( م ) إشارة الأبودرما ( ه ) أو الدبليه ( م ) أو الكراتيما ( م ) مرسومة على هذا النحو : ( ه ) أو ( م ) أو ( م ) فإن الاشارة المركبة هنا تعنى لحظة توقف .

وعندما توضع الأيسون فوق علامة غناء ، صاعدة كانت أم هابطة ، تصبح هذه النغمة صامته أي كأن هذه الاشارة تلغيها .

أما إذا كانت علامة الغناء التى وضعت الأيسون عليها ، مركبة من علامات عديدة أخريات ، من النوع نفسه ، فإن العلامة الرئيسية ، وحدها أو ، تلك التى توجد الأيسون فوقها مباشرة ، هى التى تصبح صامتة .

ولا توضع الأيسون إلا فوق علامات الغناء المسماه بالأجسام ، ولا توضع قط فوق العلامات المسماه بالأرواح ، وحين توضع فوق جسم مصحوب بروح فإنها تلغى تأثير الأجسام وليس تأثير الأرواح .

ويصبح الجسم عدما (أى كأنه لا وجود له) عندما توجد تحته أو إلى جانبيه روح، ولا يُغَنَّى سوى الأخير (١)، أما إذا كانت الروح فوق أو وسط أو على شمال الجسم فيُغنَّى كلاهما، يشكلان معا فاصلة واحدة، مركبة من النغمتين اللتين تشيران كل واحدة منهما إليها (٢).

وتستقبل الأوليجون في غالبية الأحيان إشارة الأرجون ( --- ) وكذلك غالبية العلامات الكبيرة حينا تتشكل مع الأرواح .

أما الأوكسييا فتستقبل تحتها العلامات الكبرى: ليجيسما ديبليه ، ستاوروس ، تروميلكون ، إكستريبتون ، أومالون ، عندما تكون ملحقة ، بالأبوستروف ، والأرجو سنثيتون ، وتستقبل كذلك الجورجون والأرجون ، والجورجوسنثيتون والفثورا phthora .

أما البتاسثه ( \_\_\_ ) فتسقبل تحتها كل الاشارات .

وعندما توجد في البيتاسثه علامتا كنتيما ، فإنهما تؤخذان منفصلتين ، لتتكون نغمة من فاصلة ثلاثية بدرجات متجاورة .

مثال



<sup>(</sup>١) ، (٢) انظر أمثلة المبحث السابق .

ويمكننا أن نلاحظ في هذا المثال أن الايلافرون ، وهو روح ، يلغى تأثير الأبوستروف ، الذي هو جسم ، إذ توجد هذه الروح موضوعة على يمين الجسم ، وهكذا ، فبدلا من أن ننزل بمقدار ثلاث فاصلات ، أي رباعية كاملة ، فإننا لا ننزل الإلا بمقدار فاصلتين تشكلان نغمة ثلاثية ، أي الفاصلة التي تحددها الإيلافرون ، وهكذا يصبح لدينا هنا تطبيق لما لاحظناه منذ قليل ماسا بخاصيات الأرواح عندما تأتى ملحقة بجسم ، على هذا النحو أو ذاك .

وعندما تقابلنا البيتاسثه ، وقد جاء الأيسون فوقها ، وجاءت إلى يمينها علامتا الكنتيما تصبح هذه البيتاسثه ملغاة ، تبعا للقاعدة التي سقناها من قبل .

مثال



ونتيجة لذلك فإن علامتي الصعود في هذا المثال لا تصنعان سوى فاصلة أو نغمة ثنائية ، بدلا من أن تحدثا فاصلتين أو نغمة ثلاثية .

ولا تستطيع الكوفيسما ( محمى ) أن تتحد بمثل هذا العدد الكبير من الاشارات التي تتحد بها الكنتيما ، كما أن لها هذه الخاصية التي تميزها عن علامات الصعود: الأوليجون ، البيتاسته ، الكنتيما حتى أنها لا تأتى قط مع الإيلافرون ، وحتى أنها لا تستقبل لا البياسما ، ولا الهيتيرون ، ولا الباراكليتيكي ، ولا أي واحدة من العلامات المكتوبة باللون الأحمر في كتب الغناء (١) .

<sup>(</sup>۱) هناك جزء من الاشارات الكبيرة مكتوب باللون الأحمر في كتب الغناء ، هي تلك التي تشير إلى تغيير في النغمات أو تدل على زخارف ؛ أما علامات الاشارات الكبيرة الدالة على وقفات ، أو على النغمات ذات المدد النغمية الأطول أو الأقصر ، الأسرع أو الأبطأ ، فقد كتبت بين نوتات الغناء ، باللون الأسود .

وتستقبل البلاسثون ( 4 ) تحتها كل الاشارات الكبيرة فيما عدا السيناجما والاستاوروس ، والايناركسيس ، كما تستقبل كذلك الكنتيما ، وهي لا توضع قط فوق العلامات الأخرى .

وعندما تكتب علامات الصعود فوق علامات الهبوط ، فلا يُلقى بال إلا لاشارات الهبوط وتصبح علامات الصعود في حكم العدم .

وحين تكتب الكراتيما هيبورهون ( hd ) تحت علامات الصعود فإنها تدل على أنه ينبغى ، بعد أن نكون قد صعدنا ، أن نهبط بمقدار درجتين أو نغمة ثلاثية ، مع التوقف قليلا فوق الرنة الأعلى فى النغمة الثلاثية ، ذلك أن الكراتيما وحدها ، هى التى تشير إلى فترة توقف ، ولهذا السبب فإن الكراتيما هيبورهون تستخدم عادة كتمهيد لايقاع توقف .

مثال



وحيث أن السيما ( على ) تتركب من البياسما ، وهي العلامة الدالة على توقف أو استراحة قصيرة ، كما أن الأبورهوى هي العلامة الدالة على هبوط قدره درجتان أو نغمة ثلاثية ، فإن السيما تحدث على وجه التقريب نفس الأثر الذي تحدثه الكراتيما هيبورهون ، عدا أن الوقفة على النغمة العليا لا تكون بالغة الطول ، وأنها لا تشكل إيقاعا دوريا للغناء .

مثال



وبرغم أن اليونانيين المحدثين لم يحسموا المدة النغمية التي لأنغامهم في الغناء ، بشكل دقيق ومحدد ، يماثل ما فعلناه نحن عن طريق ايقاعاتنا ونوتاتنا ، فإن بمقدور المرء مع ذلك ، طبقا لما تعلمناه من دروس دوم جبرائيل أن يقيم فيما بينهما النسب التالية ، التي نجيء بها على هذا النحو مستخدمين أشكال نوتاتنا .

| أبو درما |            | •   | <br>        | :          |         |         | · · · ·   | • • • • • • • • | ٥    |
|----------|------------|-----|-------------|------------|---------|---------|-----------|-----------------|------|
| باريييا  |            | •   | <br>· • • • | <i>.</i> . | }       |         |           |                 | ۴.   |
| دبليه    | ********** | #   | <br>        |            | 4       | • • • • |           |                 | ٠ ۴  |
| كراتيما  |            | IL, | <br>• • • • |            | · · · } | • • •   | · · • · • |                 | Ť.   |
| أرجون    |            | 7   | <br>        |            | 4       |         | · • • · · |                 | ٠ ٢  |
| بياسما   |            | "   | <br>· · · · |            | 7       | 6       |           |                 | ٠ ٢. |
| اكيسما   |            | و   | <br>        |            |         | ·       |           |                 |      |

ومع ذلك ، فإن كل هذه المدد النغمية ، كما برهنت لنا التجارب ، ليست سوى أمور تقريبية ، وليست ، هى ، محدودة بدقة صارمة ، بالشكل الذى قدمناها عليه هنا ، ففترات التوقف التى تشير إليها هذه العلامات ، وثيقة الصلة بتلك التى ميزناها عند الكتابة بالنقطة ، والنقطتين ، والفاصلة المنقوطة ، والفاصلة .

## المبحث السابع

# حول الاشارات الكبيرة أو الأقانيم في موسيقي اليونانيين المحدثين

يطلق اسم إشارات كبيرة ، أو أقانيم ، على كل الاشارات التي لا تدخل في عداد الأربع عشرة إشارة الأولى ، والتي أشرنا إليها في المبحث الرابع ، ولم يطلق على هذه الاشارات مثل هذا الاسم لأنها ذات جحم أكبر من الأخريات ، و لأنها توضع جميعا تحت نغمات ( أو إشارات ) الغناء ، كما يعلن عن ذلك اسم الأقنوم الذي أطلق عليها ؛ إذ يوجد بعض منها ذو حجم أصغر كثيرا حتى من حجم الاشارات الأربع عشرة الأولى التي للغناء ، وهناك بعض منها يوضع فوق هذه الاشارات الأخيرة وأخريات توضع بينها أو تحتها ، وإنما أطلقت هذه التسمية دون شك لسبب نجهله ،

وهناك من هذه العلامات ، سواء فى القوائم التى تقدمها لنا البحوث عن هذه الاشارات الكبيرة ، أو فى تلك الدراسة التى كتبها لنا دوم جبرائيل بخط يده ، ولكن فى حضورنا ، مالا يشير إلا إلى وقفات وأخرى تشير فى نفس الوقت إلى وقفات ونغمات (١) ، وثالثة تدل على النهايات أو حشد الأنغام عند نهاية الغناء ، ورابعة على التغييرات والتعديلات وخامسة ، فى النهاية ، تدل على علامات الصليب ، أو أي حركة أخرى تتصل بحفلات العبادة الدينية ، ذلك أن اليونانيين يكثرون من هذا الحركات طيلة قداسهم ، وعلى هذا فإن غالبية هذه الاشارات ترتبط فى أحيان كثيرة بجمل غنائية معينة ، قد يكون بمقدورنا الاعتقاد بأنها تتصل بها .

ولا يبدو أن كيرشر قد حصل على معلومات أفضل مما تزودنا نحن به حول هذه الاشارات الكبيرة ، بل إن من الجلى أنهم قد غرزوا به بطريقة لاتليق بمكانته كثيرا ، حين أقنعوه بأن الاشارت الكبرى لا تدل فقط على كم من الوقت ينبغى

<sup>(</sup>١) توجد في المبحث السابق أمثلة توجد بها إشارات من هذين النوعين .

التوقف على النغمات ، وبأنها تتفق مع المدد الزمنية لايقاعنا أو المدى النغمى للنوتات (النغمات) وإنما بأن لها كذلك بعض صلة بالاستعارات وصور الهطوريقا (البلاغة) أو علم البيان ، ولسنا نتصور كيف جرؤ كيرشر على أن يعطى الصدارة لأفكار هي على هذا القدر من الخطأ والبعد عن الرجحان ، ولا كيف تجاسر على أن يقارن الأنغام التي لايمكنها سوى التعبير عن المشاعر ، بالكلمات التي هي مهيأه لتقديم أفكارنا ، إذ يعنى ذلك أنه قد خلط الروح بالمادة ، وفي الوقت نفسه فسوف تكون لدينا ملامات كثيرة ، أخرى ، يمكننا أن نقدمها إلى كيرشر ، إذا كنا نشاء أن نقد مبحثه حول الموسيقي اليونانية الحديثة ، والتي عنوانها :

#### Adonatio in semaeiologima graecamicam

وليس هناك ، فى واقع الأمر ما يوسوس لنا أن نفعل ذلك هنا ، أو فى أى موضع آخر .

وقد سبق لنا أن نبهنا إلى أنه لا يوجد شيء مكتوب في مؤلفات الغناء اليوناني ، يتصل بخاصيات واستخدامات العلامات الكبيرة ، كما اعترفنا بأننا لم نستطع أن نحصل من معلمنا على إيضاحات أخرى حول هذا الموضوع ، اللهم إلا أمثلة مغناة ، ولهذا السبب فسنقدمها كما حصلنا عليها ، وطبقا للترتيب الذي جاءت عليه في القائمة التي قدمناها عنها ، وسنقدم ملاحظاتنا في الحواشي .





(١) يلفظها اليونانيون المحدثون Kratima ( بدلا من Kratéma ) ، ذلك أنهم يعطون لحرف n عندهم ، النطق نفسه الذي لحرف الد عندنا ، كما سبق أنه نبهنا ( الفرق غير واضح في الهجاء بالعربية ) .



- (۱) لا يبدو أن إشارة لستاوروس (أو ستافروس) تحدث أدنى أثر عند الغناء ؛ ومع ذلك ، فهناك ، حيث تقابلنا ، يكون الميلودى هو نفسه ، على وجه التقريب ، كما نجده فى كل مكان ؛ ألا يكون الأمر على هذا النحو ، لأن هذا الغناء يشير إلى علامات الصليب التى قد ميزوها ، هم ، بهذا الشكل ٢٠٠٠ ؟
- (٢) نجد فى الدراسة هِتِروس إكسو heteros ex0 ، وإن كان دوم جبرائيل يكتبها ثيماتيسمو إكسو كان دوم جبرائيل يكتبها ثيماتيسمو إكسو Thematismo ex0 ؛ وبمعنى آخر ، فإن التماثل القائم بين هذه الإشارة ، والإشارة السابقة عليها ، يجعلنا نوقن أن الاسم الذى يعطيه لها دوم جبرائيل ، هو الاسم الضحيح .



- (١) كان على سبيل الخطأ ، دون شك ، أن قدم لنا دوم جبرائيل هذا الغناء في إشارة بسيفيستون سيناجما Psiphiston synagma ، فهذه الاشارة في الحقيقة ، ليست سوى بسيفيستون باراكالسِمًا P. parakalesma .
- (۲) نقراً فى واحد من البحوث التى فى حوزتنا ، التفسير التالى ، عند الحديث عن إشارة الكُسيرون كلاسما : « وتسمى هذه الاشارات مركبة لأنها تتكون من نغمتين أو ثلاث نغمات ؟ وعلى سبيل المثال فإن الديبليه diple تتكون من نبرتين حادتين ال ، أما هذه الاشارة (أو النغمة ) فتتكون من هاتين النبرتين بالاضافة إلى البيتاسشة ؟ وتتكون البياسما من نبرتين غليظتين ال ، وتتكون الأناستيما من الديبليه والبيتاسشة » (ليس لدينا قط شكل هذه الاشارة ، ولكنها قد تكون ، بالطريقة التى تكونت بها ، شبيهة بالكُسرون كالِسْما .
  - (٣) ويلفظها اليونانيون سنسيتون .



- (١) لم يقدم لنا دوم جبرائيل قط مثالا عن تأثير هذه العلامة في الغناء ، كما أننا لم نجدها قط في الباباديكه .
- (٢) لم تفسر لنا على أى نحو هذه العلامة وتلك التي تليها ؛ ونحن من جانبنا نستنتج أن الأولى تدل على نصف تون ، أى على تغيير في طبقة الصوت ، لا يتم بشكل كامل في التون نفسه .
- (٣) حيث يطلق في الموسيقي اليونانية اسم فثورا pthora على التبديل أو التغيير في التون أو المقام ، فإن من المحتمل أن تكون الهيميفترون تدل كذلك على نصف تبديل ، أي على تغيير غير تأم في التون أو المقام .

#### المبحث الثامن

## عن التونات أو المقامات مقدمة في فن الموسيقي (١)

« لابد أن تعلم أن أول المقامات يسمى الأول لأنه يتصدر كل المقامات الأخرى ، فهو يعد بمثابة الزعيم أو الرئيس لها ، أو شيخها جميعا ، ويطلقون عليه اسم الدورى ، أو مقام الدوريين ، وحيث قد قيل إن الدوريين كانوا يصرفون أمورهم ببساطة فقد أطلق الناس للسبب نفسه على هذا المقام اسم الدورى (٢) ومن روح هذا المقام (٣) نشأ الهيبودورى (٤) فهو أبن للمقام الأول ؛ أما المقام الليدى (٥) ، أو المقام

(١) نعود هنا إلى النص الذي اضطررنا أن نتركه جانبا ، حتى لا يأتى ترتيب المواد مقلوبا ، كما هو حادث في الباباديكه .

(٢) وهذه رواية مختلفة للنص نفسه ، ننقلها عن دراسة أخرى : « ولابد أن نعلم أن المقام الأول قد سمى بالأول لأنه يبدأ المقامات الأخرى ويتزعمها ؛ وقد أطلق عليه اسم الدورى لأنه جاءنا عن طريق الدوريين ، ولأنهم هم الذين قاموا بنشره واذاعته ، وأخيرا لأن الدوريين كانوا يعتبرون أصحاب طريقة بسيطة في سلوكهم ، وقد داع صيت هذا المقام أو احتفى به هكذا :

أيا أول من كنت حاكما على قوم من أهل الموسيقي ،

إننا نثنى عليك بأول الكلمات.

( وهناك ترجمة إلى اللاتينية لهذين البيتين قام بها أرشانتر Archaintr

(٣) يطلق اسم روح المقام فى الموسيقى اليونانية الحديثة ، على النغمات الهارمونية فى هذا المقام نفسه ، أى على النغمات الثلاثية والخماسية ، سواء الصاعدة أو النازلة ؛ ويدور الحديث هنا حول النغمة الخماسية النازلة .

(٤) وهناك رواية أخرى لهذا النص: « ومن هذا المقام الأنحير تكون ابنه ومقلوبه ( أو محطه المتوهم ) . وقد احتفى به على هذا النحو :

شديد ميلك للمرثيات وأناشيد الشفقة ،

تنشد كثيرا وترقص على فن منغم .

(٥) وفي رواية أخرى : « أما المقام الثاني فهو المقام الليدى ، وقد سمى هكذا لأنه قد جاء من ليديا ، وليديا هي منطقة إيفيزا ، وموطن سان جان ( القديس حنا ) رجل اللاهوت ؛ وقد =

الثانى فقد جاءنا من ليديا ، وتسمى ليديا منطقة نيوكاسترون كا لا تزال تسمى إلى اليوم كامب ليديا أى معسكر ليديا ؛ ومن هذا المقام أيضا نشأ المقام الهيبوليدى (١) ، والذى يشكل مقلوب هذا المقام الثانى (أو محطة المتوهم) ، لكن المقام الفريجي (١) أى المقام الثالث قد ابتكر فى فريجيا ، وفريجيا هى منطقة لادوكيا ، ومن أجل ذلك سمى هذا المقام الثالث بالفريجي ، ومنه يجىء المقام الهيبو فريجي (٣) ، أو مقلوب هذا المقام أو محطه المتوهم ، وهو المقام الغليظ أو الخفيض ، أما المقام الميليزى (٤) فقد جاءنا من

. = احتفى به بهذه الكلمات :

يالك من لحن كالعسل والشهد

پس من عن فعسس وسد حتى أنه ليثرى القلب .

(۱) وفى رواية أخرى : « ومن هذا المقام تولد ابنه الهيبوليدى ، وهو وسطه المتوهم ( أو مقلوبه ) ؛ وقد احتفى به بهذين البيتين :

إنك لتحمل إليها سرورا مضاعفا ،

كا لو كنت تضاعف مرتين ما هو مضاعفك .

(۲) وفى رواية أخرى: « ويسمى المقام الثالث بالفريجى ، ذلك لأنه من فريجيا جاء » ،
 وفريجيا فى النهاية هى منطقة لادوكيا ؛ وقد نُوه بهذا المقام بهذه الكلمات :

أيها الثالث ، يامن تبدأ ( إنشاد ) أوزان أدنى ؛

إنك حين تقدم على تنسيق ( النغمات ) نتوافق .

(٣) وفي رواية أخرى : « ونتيجة لذلك بالتالى ، فمن المقام الفريجي نشأ ابنه الهيبوفريجي ومحطه المتوهم ، والذي سمى ، بسبب طابعه الرجولي وقوة ميلوديه ، بالغليظ ، وقد احتفى به بهذين البيتين :

أيها الثانى بعد الثالث ، يامن تنشد نشيد الرجولة ،

إنك لتحظى بأصدقاء بسطاء لا تنوع فيهم .

(٤) وفي رواية أخرى : « أما الرابع فيسمى الميليزي وهو يواسى المكروبين » ؛ وقد احتفى به بهذه الكلمات :

إنك تشكل مهارة (حركات ) الراقصين أنفسهم ،

توجه النغمات وتدق الصناج .

وقد واجهتنا مشقة بالغة في أن نعتقد أن كلمة ميليزي هي تحريف لكلمة مكسو ليدي ، التي كانت على الدوام هي اسم هذا المقام ؛ ولعلهم قد نطقوا هذه الكلمه ، بفعل خلط في =

ميلية ومنه اشتق الهيبوميليزى (١) ذلك أنه قد ابتكرت فى هذه المناطق المختلفة هذه المقامات فكما اكتشف الدوريون ميلودى المقام الأول ، والليديون طَرَبَ المقام الثانى ، والفريجيون المقام الثالث ، فقد اكتشف الميليزيون طرب المقام الرابع ، وفيما بعد أطلق بطليموس ، الملك والموسيقار ، بعد أن قام باستقصاء كل الوقائع ، أسماء الأماكن ، على المقامات التى ابتكرت فيها (٢)

= النبرات ، ميليديان ، حيث يخفف اليونانيون المحدثون كثيرا من نطق حرف الدال b عندهم فلابد أنهم عادوا فلفظوها ميليسيان ، ومنها جاء اسم المقام الميليزى ، وأصله المفترض هو منطقة ميليت ؛ ومنها جاء اسم المقام الميليزى ، وأصله المفترض هو منطقة ميليت ؛ أما الأمر المؤكد فهو أننا لا نقرأ كلمة ميليسيان ( أو ميليزيان ) فوق الوردة التي وزعت عليها المقامات الثانية في الغناء اليوناني ، منهجيا ، وإنما نقرأ كلمة مكسوليدى . وهذا الشكل المنهجي ، المنقول دون شك عن الدراسات القديمة ، يقلل من ثقتنا ، بدرجة كبيرة ، فيما يخبرنا به مؤلف هذه الدراسة عن الغناء ، إذ هي ليست عرضة للتحريف مثلما يتعرض النص ، كما أنها تقدم المقامات ، بالأسماء نفسها التي كان يطلقها القدماء عليها .

(١) ومن هذا المقام الميليزي ، وهو الرابع ، نقول إنه قد تولد ابنه الهيبوميليزي ، والذي هو كذلك مُحطَّه المتوهم أو مقلوبه . وإليكم الكلمات التي احتفت به :

إنك تؤرجح وتهز بقوة الأناشيد ، وتحظى في البداية والنهاية .

حاشيه: كورونيس، وبترجمة حرفية: يحظى بكرونيس، كبداية وأيضا كنهاية. أما الكورونيس coronis فهو علامة جرى العامة على كتابتها فى كعب (ختام) الكتاب، على شكل الخطاف، بغرض توضيح النهاية لتعنى أنه انتهى ؛ وهذه العلامة تسمى مارتياكس كورونيس، وأحيانا كانت هذه العلامة تكتب فى بداية الكتاب. وبالمثل فإن الكورونيس تعنى فى بعض الأحيان، علامة الطول (المد) على الحروف المتحركة، وهى نفسها ما يعرف بالتاج Koryphe باليونانية، ومن هنا، فإن وضع الكورونيس لدى لوكيانوس وبلوتارخوس أمر واجب فى كل من المداية والنهاية.

(۲) ليس عبثا أو مضيعة للوقت أن نلاحظ أن الدراسة التي نترجمها هنا ، قد كتبت في العام ١٦٩٥ بخط يد إيمانويل كالوس ، وأنه في هذه الفترة ، كما هو الحال الآن ، كانت قلة من اليونانيين فقط هم الذين لا يظنون أن أجدادهم ، من قبل وجود البطالمة بقرون كثيرة ، كانوا يرفون بالفعل هذه المقامات ، وبالاسماء التي تعطى لها هنا الآن ، فيما عدا المقام الذي يطلق =

- « س كم مقاما توجد ؟
- « س كم من المقامات يغنى في الكنيسة (٢) وماهو هذا الشيء المسمى بالهاجيوبوليتيس (٤) hagiopolites الذي يطلق على هذه المقامات ؟
- « ج هناك ثمانية مقامات تغنى ( في الكنيسة ) ، وقد سميت بالهاجيوبوليتيس ، هكذا ، بسبب ما أولاه القديسون الشهداء والقديسون الآخرون إياها من عناية خاصة ،

= عليه هنا اسم ميليزيان ( الميليزى ) ؛ وفضلا عى ذلك ، ففي زمن الملك البطلمى الموسيقى ، ولم يكن هذا شخصا آحر سوى بطليموسى أوليتيس ( أى الزمَّار ) ، الذى عاش قبل ميلاد المسيح بأكثر من ستين عاما ، كان الماس لا يزالون بعيدين عن التفكير فى الموسيقى اليونانية الحديثة إذ لم تبتكر هذه إلا فى القرن الميلادى الثامن ؛ وإن كان هذا خيلاء يكاد يكون طبيعيا شائعا بين كل البشر ، يحدو بهم أن يبحثوا عن أصل قديم لكل ما يخصهم ، معتقدين بذلك أنهم يزيدون من جدارته . ولعل اليونانيين المحدثين ، بإرجاعهم ، على هذا النحو ، زمن ابتكار موسيقاهم ، لا يتصورون أنهم يرجعون بنحو تسعمائة عام ، وجود مبتكر موسيقاهم ، القديس جان دماسين ، وأنهم يفترضون له وحودا سابقا ، بأكثر من قرن على قيام المسيحية نفسها .

- (١) على هذا النحو نترجم كلمة « إيبيخيماتا » التى لا توجد قط فى المعاجم ، والتى تعود ، ربما ، إلى اليونانية الحديثة ، وقد اشتققنا من هذه الكلمة ، الفعل إيبيخنو والذى يعنى أفر غ فى ، صب فى داخل ، نثر فوق ، ذلك أن الإبيخوماتا ، هى فى الواقع مقامات من نوع المقامات الأول والمحاط المتوهمة ؛ وسنرى فى السياق أن هذا التفسير يقوم على أساس قوى .
- (٢) العبارة البونانية الواردة فى النص تعنى حرفيا: فى المدينة المقدسة وقد أحللنا محل هذه الكلمات عبارة: فى الكنيسة ، لأننا نظن أن هذه هى فكرة المؤلف ، الذى يميز هنا بين المقامات الكنسية وبين مقامات الغناء الدنيوى ، كما سنرى بعد ذلك ، بشكل أكثر وضوحاً .
  - (٣) يوجد بالنص كذلك أجيوبوليتين ( هاجيو بوليتيس ) أي المدينة المقدسة .
- (٤) تركنا هنا كذلك كلمة هاجيوبوليتيل hagioplites بسبب الشرح الذي سنقابله بعد قليل .

فالآباء الشهداء من الشعراء<sup>(۱)</sup>، وسان جان دماسين والقديسون الآخرون ، كانوا يترنمون في الهاجيوبوليتيس<sup>(۲)</sup> حيث يرقدون أو حيث يقيمون (أي يهجعون أو حيث دفنوا ، أو حيث توجد رفاتهم المقدسة ).

(۱) لو أننا آثرنا اتباع رأينا لقلنا مؤلفى الأغنيات بدلا من كلمة الشعراء ذلك أنهم يطلقون فى هذه الدراسة على الغناء اسم الأشعار ، ويسمون الغناء شعرا . ويمعنى آخر ، فإن من الواضح أن هذه الكلمات ، أشعار وشعر ؛ لا تؤخذ هنا بالمعنى الذى تأخذانه عادة ، وإنما تأتيان هنا بمعنى العمل المؤلف ، أو التأليف . باعتبارهما مأخوذتين من الفعل Pario الذى يعنى : يصنع ، يؤلف الخ . وبالتالى فإن كلمة شعراء هنا تعنى مؤلفى أو مبتكرى الغناء ، ولهذا السبب فإن القديس ( حنا ) داماسين قد وُضع على رأسى هؤلاء باعتباره مبتكرا للموسيقى اليونانية الحديثة .

(٢) يطابق هذا فيما يبدو لنا المعنى الذى أعطيناه لكلمة هاجيوبوليتيس عندما حولناها إلى كنيسة ( بدلا من المدينة المقدسة ) ؛ ومن المعروف أن الكنائس ، ونحن هنا نتحدث عن المكان وليس عن جماعات المؤمنين ، كانت في الأزمنة الأولى للمسيحية أماكن مخصصة لحفظ ما يتبقى من رفات أجساد الشهداء بعد استشهادهم ، وأنه ، هناك كان المسيحيون الأول يتجمعون للعبادة ، وأن هذه الأماكن نفسها ، بعد ذلك ، أصبحت مقصورة على العبادات والصلوات والطقوس ، وأنهم كانوا يطلقون عليها اسم القديس الذي يحظى بأكبر قدر من التبجيل ، في المنطقة بفعل معجزاته أو فضائله ، ولهذا السبب أطلق مؤلفنا اسم هاجيوبوليتيس ،

ويظن المسيو أشانتر ، مؤسسا رأيه فى ذلك على شهادة المسيو جورجيادس اليونانى ، أن الهاجيوبوليتيس تعنى ديوانا من الأناشيد أو التراتيل ، التى نظمت على شرف الشهداء على نحو قريب من النوع الذى يطلق عليه اسم أناشيد الشهداء Commun des martyrs ؛ لكن هذه الملاحظة لا تأتى ، يقينا ، من رجل لديه فكرة واضحه عما نسميه نحن بهذا الاسم ، وإلا لكان قد عرف أن الأمر لم يعد أمر مجموعة أناشيد ؛ فهذه مجموعة أناشيد الرسل ، وهذه مجموعة أناشيد المقرين بالعقيدة ، وهذه مجموعة أناشيد العذراوات الخ ؛ وفضلا عن ذلك فلماذا تقتصر المقامات الثانية على أناشيد الشهداء أو ما هى المقامات التى تخصص فى هذه الحالة ، للأغانى الأخرى ؟ ولااذا لا يتناولها الحديث ؟ والحقيقة أن غالبية أغنيات الكنيسة عند اليونانيين . على العكس من ذلك ، يتناولها الحديث قو التراتيل ، وإنما هى أغنيات أخرى من نوع المرد ( كلام من القرض =

« س – وكم مقاما يوجد ؟

( ج ـ أربعة : أ ، ب ، ج ، د ( ) ومن خفض ( أو قلب ) هذه المقامات تتفرع مقامات أخرى هي المقلوبات الأربعة ( أو المحاط المتوهمة العقلوبات الأربعة الأول باعتبارها البُعُم ( جمع بعيم ) أى النماذج المحتذاة ، وقد تكونت الأربعة مقامات الوسيطة ( ) بالطريقة نفسها على المحاط ( أو المقلوبات ) الأربعة بحيث يكون وسيط الأول ( ) هو الخفيض

= الكنسى ) والتسبيحات ، والترانيم الدينية عندنا ، ويلزم الكثير حتى نصدق أن تكون هذه الأغنيات قد نظمت بشكل يجعلها مقصورة على تخليد ذكرى الشهداء . وهكذا فإن أعنيات الهاجيوبوليتيس ليست شيئا آخر سوى أغانى الكمائس المسماة بالمدن المقدسة مقابلة بالحكومة الزمنية ؛ وهذه الأغنيات تقتصر على ثمانية مقامات مختلفة ، في حين أن الأغانى الدنيوية تتقبل عددا أكبر من المقامات .

(۱) يوجد في النص كر و كر و كر و كر و الم ، وهو ما يعنى الأول والثانى والثالث والرابع ، لأن هذه الحروف مأخوذة هنا بقيمتها العددية ؛ وهذه الطريقة في الاشارة إلى المقامات ، قد استعيرت فيما يبدو من الطريقة التي استخدمها القديس جريجوار ، والتي كان يقلد فيها اللاتين .

(٢) تقابلنا هنا الكلمة اليونانية : إيسى وتعنى الوسيلة أو الطريقة ؛ ويغير هذا إذن بالتأكيد من الافتراض الذى افترضناه بخصوص كلمة إيبيخيماتا التى دار الحديث عنها ، في الإجابة الأولى من الصفحة السابقة .

(٣) المقام الوسيط أو الأوسط ، وقد سمى على هذا النحو ، ترجيحا ، لأنه يأخذ الوسط بين المقام المبدئي ومحطه المتوهم (أو مقلوبه) ، الذي هو في الخماسية النازلة أو الهابطة ؛ وفي الواقع فإن المقام الوسيط يقوم على الدرجة الثالثة هبوطا بدءا من المقام (التون) المبدئي ؛ وهذه الدرجة هي الوسط الدقيق للخماسية ، أو للدرجات الخمس التي تتكون فيها الفاصلات الواقعة بين هذا المقام المبدئي وبين محطه المتوهم ؛ وعلى سبيل المثال فإنه يقال إن وسط المقام الأول هو الغليظ أو الخفيض هو المحط المتوهم للمقام الثالث ، وهو المقام الفريجي ، أي أنه هو الهيبوفريجي ؛ وبمعنى آخر ، فإذا كان المقام الأول مي ، فينبغي أن يكون الثالث سول ؛ ويكون المحط المتوهم لهذا المقام ، أي خماسيته الهابطة هي بالضرورة أوت ut ، التي هي في الواقع النخمة الثلاثية تحت مي ، وتتخذ مكان الوسط بين هذا المقام الأول مي ومحطه المتوهم =

(أو الغليظ) (١) ووسيط الثانى هو محط الرابع (أو مقلوبه) (٢) ووسيط الثالث هو محط أو مقلوب الثانى . ومن هذه المقامات الوسيطة الأربعة تولدت المقامات الأربعة المستقة ، وعلى هذا النحو انبنقت المقامات الأربعة عشر ، التى تستخدم ، فى واقع الأمر ، فى الغناء ، وليس فى تراتيل الكنسة (٣) .

ر س - ومادا عليك أن تفعل قبل أن تشرع في الغناء ، وماذا ينبغي أن يعرفه المرء لذلك ؟

- $^{(4)}$  ان يبدأ في الانشاد
- « سَ وما هو المدخل الغنائي ؟
- « ج هو إغداد أو تمهيد المقام (٥) كاهو الحال في تكرار أنانيس ananes (٦) .
  - « س وما هو الأنانيس ؟
  - . على سبيل المثال أناكس أنيس anax anes ه على سبيل المثال أناكس

= أى خماسيته الهابطه لا ؛ ويكون لدينا في هذا التسلسل مي كمقام أولى ، وأوت ut كمقام وسيط ، ولا كمحط متوهم للمقام الأول ؛ وهذا التسلسل هو نفسه بخصوص كل المقامات .

<sup>(</sup>١) ينبغى التذكر أنه يشار على هذا النحو إلى المحط المتوهم للمقام الثالث أى الهيبوفريجي .

<sup>(</sup>٢) ليس من العسير معرفة المقام المبدئي أو مقلوبه أى محطه المتوهم ، مادام هو في النغمة الثلاثية تحت المقام المبدئي ، أو النغمة التلاثية فوق المقلوب أو المحط المتوهم ، على النحو الذي أمكننا ملاحظته ، بفعل التجربة أو البرهان الذي قمنا به في الهامش الأسبق .

<sup>(</sup>٣) توجد هنا كذلك كلمة هاجيوبوليتيس ، ونرى ، كما سبق أن لاحظنا ، أن أغالى الهاجيوبوليتيس ، وقد وضعت هنا فى مقابل الأغنيات الدنيوية التى تستحدم الأربعة عشر مقاما ، فى حين أن أغالى الهاجيوبوليتيس لا تقبل سوى ثمانية مقامات . وبمعنى آخر ، فإن هذه هى المقامات المستخدمة فى الأغانى المختلفة للكنيسة ، والتى تتضمها الباباديكه .

<sup>(</sup>٤) كي ميتا (أي وبعد ذلك) إيبيخيماتوس.

<sup>(</sup>٥) باليونانية : إيسين إي تو إيخو إيبيسي ( أيضا ) إيون أنابلييون أناسيس .

<sup>(</sup>٦) وهو المدخل الغبائي للمقام الأول.

<sup>(</sup>٧) وهي الكلمات الأولى لأغنية في المقام الأول .

- « س وما هو المدخل الغنائي للمقام الثاني ؟
  - ( ٔ ج نیانیس (۱ ) neanes ،
    - « س وما النيانيس ؟
- « ج على سبيل المثال كيريا أفيس Kyrie aphes « ج
  - « س وما المدخل الغنائي للثالث ؟
    - « ج نانا
    - « س وما النانا ؟
- « ج على سبيل المثال باراكليتا سنخوريسون Paraklête synchôreson) .
  - « س وما المدخل الغنائي للمقام الرابع ؟
    - « ج \_ هاجيا .
    - « س وما الهاجيا.؟
- « ج على سبيل المثال شيروييم وصيرافيم (٤) وهو يرتل في هذا المقام على غرار الترتيل الذي يبدأ على هذا النحو: أنت يامن تتجلى في السماء على الأرض اسمح لى أن احتفى بك ، وأن أرتل أكثر الأناشيد جدارة بقدسيتك الخفية التي لا نراها »
  - « س وكم عدد الأرواح ، ولماذا سميت على هذا النحو<sup>(٥)</sup> ؟
- « ج هناك أرواح أربع(٦) وقد سميت بالأرواح لأنها تشكل نهايات للأصوات

<sup>(</sup>١) سنجد كل هذه المداخل الغنائية في شجرة الجذور عند نهاية هذا المبحث .

<sup>(</sup>٢) الكلمات الأولى لأغنية في المقام الثاني .

<sup>(</sup>٣) الكلمات الأولى لأغنية في المقام الثالث.

<sup>(</sup>٤) الكلمات الأولى لأغنية في المقام الرابع.

<sup>. (</sup>٥) لم نعتقد أن علينا أن نحذف هذا التكرار أو هذه الثررة لأنها تقود إلى أسئلة أخرى مساعدة ، لم نستطع أن نضعها في مكان آخر ، وكان من المفيد أن نعرفها .

 <sup>(</sup>٦) أضفنا بداية هذه الإجابة لأن السؤال يقتضى ذلك ؛ ولأن النقص البادى في النصحاء سهوا من جانب المؤلف أو الناسخ ، ولا يمكننا أن نشك في صحة هذا الافتراض من جانبنا .

- (أى للفاصلات )(١) ولأنها لا توجد قط في غيبة النغمات الأحرى(٢).
  - « س وما الصوت (٣) ( فوني ) Phônê ؟
- $(-7)^{-1}$  هذا النحو لأنه ضوء أو شعاع **الروح** ( $^{(3)}$ ) وفي الواقع فإن ماتشعر به الروح يعبر الصوت عنه ( $^{(7)}$ ) ، إذ يوجد في نغمات الصوت ، كيان جسمى من نوع ما ، والصوت هو تأثير الأنفاس المتجمعة فينا ، ملحقا بفاعلية أو تأثير بعينه .
  - « س وما الباباديكه ؟
  - « ج هو فن الموسيقى .
  - « س وكيف تسمون المقامات ؟
- « ج أ ، ب ، ج ، د ، الخ<sup>(٧)</sup> وليست هذه هى الأسماء الأصيلة ، وإنما هى إشارات وحسب<sup>(٨)</sup> إلى المقامات الثمانية لأن أ ، ب ، ج ، د<sup>(٩)</sup> ، إنما هى إشارة إلى <sup>.</sup>
- (۱) يوجد في النص اليوناني عباة « ياتو فوناس إيبيتيلين ايبيتالين » ومعناها : أنها تنهى أو تتمم الأصوات ، وهو أمر غير قابل للفهم في ( الفرنسية ) . وقد أحللنا كلمة فاصلات على كلمة أصوات ، المأخوذة هنا بالمعنى نفسه ، ذلك أن اليونانيين ، كما سبق أن رأينا ، يطلقون اسم أصوات على الفاصلات النغمية .
- (٢) أى التي تختم الفاصلة التي بدأت المقامات الأخرى ، والتي عبر عنها بالإشارات المسماة بالأجسام ، والتي لا تستعمل بدونها قط .
- (٣) كتبنا الكلمة اليونانية فونى Phônê التي تعنى صوت ، قاصدين أن نركز الاهتمام ،
   بدرجة أكبر ، على المعنى الاشتقاق الذي يعطيه المؤلف لهذه الكلمة .
  - (٤) Phônê فونى أى : صوت .
  - (٥) to phôs تو فوس، أي : ضوء .
- (٦) العبارة اليونانية تعنى حرفيا: لأن ما تشعر به دخيلة النفس (أو الروح) ، يسلط الصوت والضوء عليه .
- رسبود عبيد . (۷) في النص نجد الحروف كر م كر و كر م و كر م الثالث ، الثالث ، الرابع . مستخدمة بقيمتها العددية وتقابل كلمات ؛ الأول ، الثاني ، الثالث ، الرابع .
- (٨) ترجمنا الكلمة اليونانية المستخدمة هنا وهي أونوهاتا ، بمعنى أسماء بكلمة (٨) ترجمنا الكلمة اليونانية المستخدمة هنا وهي أونوهاتا ، بمعنى مدلولات ، تحديدات تسميات ) لأن سياق الجملة يقتضي هذا التفسير .
  - (٩) يارايبين: ١، ب، ج، د.

الدرجات وليس إلى الأسماء . قد قلت لك إذن إن المقام الأول يسمى بالدورى ، والثانى يسمى بالليدى ، والثالث بالفريجى ، والرابع هو المكسوليدى () ، ومحط الأول ( أو مقلوبه ) هو الهيبودورى ، ومحط الثانى هو الهيبوليدى ، ومحط الثالث هو الخفيض ( أو الغليظ ) ، أو الهيبوفريجى ، أما محط الرابع أو مقلوبه فهو الهيبومسكو ليدى () » .»

وبعد صفحات ثلاث ، يكرر خلالها المؤلف ما قاله بشأن الإشارات أو العلامات ، نجدنا من جديد أمام تفاصيل حول المقامات ، وحول تغيرها ، أو تبدلها ، ننقلها هنا لأنها ستعطينا الفرصة ، كذلك ، للقيام ببعض الملاحظات التي تهدف إلى تبديد الغموض الشديد الذي خيم على نصوص هذه الدراسة ، على نحو ما كان يحدث في كتب الباباديكه التي عرفناها حتى اليوم ، وهكذا يعود المؤلف إلى الحديث عن المقامات التي كان قد هجرها (أي انتهى منها) .

« وإذا رفعت الصوت فوق التون ( المقام أو الطبقة ) الأولى أنانيس تحصل على المقام الثانى نيانيس ، وبعد ذلك فإذا رفعت الصوت بالمثل (٣) فوق المقام الثانى

<sup>(</sup>۱) وهكذا يطلق هنا اسم مكسوليديان على المقام الرابع ، بدلا من ميليزيان (ميليزى ) ؛ ولا يلزمنا أكثر من ذلك لتأكيد ما سبق أن لاحظناه عند الحديث عن اسم الميليزى الذى يطلق على هذا المقام .

<sup>(</sup>٢) ونلاحظ هنا كذلك استخدام اسم هيبومكسوليدى وليس هيبوميليزى ، على نحو ما رأينا من قبل .

<sup>(</sup>٣) التجربة وحدها هي التي تستطيع أن تبين لنا عدم الدقة في هذا التعبير ، فالمؤلف يطلق عبارة : يرفع الصوت بدرجة متساوية ، عندما يتم رفعه بشكل طبيعي وفقا للنظام الدياتويي للأنغام أو المقامات ؛ ذلك أنه من المقام الأول أنانيس إلى المقام الثاني نيانيس يوجد فرق يبلع فاصلة تون ، في حين أنه من المقام الثاني نيانيس إلى الثالث نانا لا يبلغ الفرق سوى نصف تون ، كا سنرى بعد قليل ، في اللوحة التي سنقدمها عن المقامات ، وفي شجرة هذه المقامات نفسها وتحولاتها وتنغيماتها ؛ وخطأ واحد من هذا النوع ، يحول المعنى الحقيقي الذي يقصده المؤلف ، قد يكفى لإلقاء الشكوك في روع الأجنبي ، بأن اضطرابا شديدا يرين على كل هذا النظام الموسيقي . وفي الحقيقة فإنه توجد في الباباديكه ، بل يمكن القول بأن ذلك يشنيع في كل جملة =

تحصل على المقام الثالث نانا ، وإذا رفعت الصوت بالمثل فوق المقام الثالث تجد معك المقام الرابع هاجيا ، وأخيرا فإنك إذا رفعت الصوت فوق الرابع تشكل لك المقام الخامس إنيانيس (١) .

« س \_ وكيف تبلغ المقام الرابع عن طريق هذا الخطو المستمر صعودا ؟ « ج \_ بالطريقة نفسها التي تكونت بها المقامات الأربعة ، ينبغي كذلك أن نؤلف نغماتها الأربع » (٢) .

#### عن المحاط المتوهمة أو المقلوبات

« بدءا من المقام الأول انزل أربع فاصلات (٣) فتحصل بذلك على المحط المتوهم ( أو مقلوب ) للمقام الأول ، وهو المحط المسمى إنيانيس (٤) فإذا نزلت بالمثل بدءا من المقام الثانى ، لأربع فاصلات حصلت على المحط المتوهم الثانى المسمى فييانيس neeanes وهكذا بالنسبة للباقى ، وذلك أنك ، كما سبق لنا القول ، إذا رفعت

<sup>=</sup> أو عبارة فيها ، غموض مماثل لذلك الذى يستوقفنا هنا ؛ وباختصار ، فقليلة تلك الدراسات الموسيقية التي يمكننا أن نلاحظ فيها دقة صارمة في العبارات ، سواء في فرنسا أو في ايطاليا أو في أى مكان آخر ، فاللغة الفنية (أى التقنية ) تزخر في هذه البلاد ، بل وعند كل الشعوب ، بمصطلحات وتعبيراتها تنطوى على معان خاصة ، ومجازية ، وفي الكثير من الأحيان ، تدل على مدلولات مختلفة ، لحد لا تكون معه دراسة النظرية أمرا يسهل فهمه ، دون معونة مدرس ، وبدون تجربة الممارسة .

<sup>(</sup>١) لكي نفهم كل ذلك ، فإن من الضروري أن نرجع إلى شجرة جذور المقامات .

<sup>(</sup>۲) يستخدم اليونانيون كلمة إيخوس بمعنى تون أو مقام ؛ وكلمة فونى بمعنى تون ، ارتفاع أو انخفاض الصوت ، وبالتالى كذلك بمعنى فاصلة معناة ، أو نغمة .

<sup>(</sup>٣) نترجم هنا كلمه phonas فوناس بكلمة فاصلات وليس بكلمة أصوات أو أنغام ، لأن الكلمة ( المستبعدة ) ستكون غامضة في هذا السياق ١ فالأمر في الواقع يتعلق بالفاصلات الأربع التي تشكل الخماسية ؛ ولو لم نكن قد اكتسبنا ثقة جاءتنا عن طريق التجربة ؛ لما كنا لنستطيع على أكثر تقدير سوى أن نفترض أو نخمن ؛ لكننا نستطيع أن نقدم ما ثلاحظه هنا ، وعلى مسئوليتنا ، كحقيقة واقعة ، لمسناها بفعل الممارسة .

<sup>(</sup>٤) انظر شجرة المقامات.

الصوت فوق المقام الأول ، تكون لك المقام الثانى ، وإذا رفعته ثانية تكون المقام الثالث ، والشيء نفسه بخصوص المحاط المتوهمة (أو المقلوبات) ، فكل منها يرتفع تدريجيا فوق السابق عليه ويرتبط به (۱): هكذا علمنا شعراء الكنيسة (۲) فقد أحصوا أربعة مقامات رئيسية ، ومن هذه المقامات كونوا المحاط المتوهمة الأربعة ، والمقامات الوسيطة والمشتقة ، أما أولئك الذين يقولون بوجود ستة عشر مقاما فيخطئون ، فهذه ليست سوى مشتقات من المقامات الثانية ، أى من الأربعة مقامات الأول ومن المحاط المتوهمة الأربعة ، وكذلك من الوسيطين فينانو ونانا ، لقد ألف داود التونات الأربعة أو المقامات الأربعة المتوهمة المربعة المتوهمة المربعة المتوهمة المربعة ، وكذلك الوسيطين فينانو ونانا ، ولده ، المحاط الأربعة المتوهمة المقلوبات ) ، وكذلك الوسيطين فينانو ونانا » .

#### ثم يقول المؤلف:

« ولقد كتبت هذا للغاية نفسها التى أنشد لها ببليمان في معبد أورشليم ، وعلى المقامات العشرة ، المزمور لوداته ، أى التسابيح حيث تتكرر كلمة : سبحوا عند بداية كل واحدة من آياته العشر .

<sup>(</sup>١) حتى نتصور تسلسل أو ترابط المحاط المتوهمة (أو المقلوبات)، ينبغى أن نلجأ إلى شجرة المقامات .

<sup>(</sup>٢) نجد فى النص عبارة: تيس واكليسياس بيتى ، أى شاعر الكنيسة ولم نجرؤ على ترجمتها على النحو الذى اقتنعنا أن نترجمها عليه ، أى بعبارة مؤلف غناء الكنيسة ؛ ومع ذلك فسيكون من السهل على الدوام أن نحل ، عقليا ، هذا المعنى فى مكان المعنى الأول ، إذا تفهمنا الأسباب التى عوفناها فيما سبق . والتى جعلتنا نفضل هذا التعبير على الترجمة الحرفية التى لن تقدم ، فى لغتنا ، الأفكار نفسها التى تقدمها فى اليونانية .

<sup>(</sup>٣) نقرأ فى النص عبارة يونانية تقول : وقد ألف داود المقامات الأربعة أى الأصوات الأربعة ؛ وهنا فإن كلمة فوناس ينبغى أن تفهم على أنها المدخل الغنائى ، وحيث أن المدخل الغنائى يدل على المقام ، أو أنه على نحو ما اختصار له ، فقد ظننا أن المعنى لن يفقد شيئا هنا إذا ما أحللنا لفظة مدخل غنائى محل كلمة صوت ؛ أو بالأحرى ، ولنقلها صراحة ، فإن خبرتنا الطويلة بالموسيقى الأوربية ، والمعرفة العملية التي لدينا عن الموسيقى اليونانية الحديثة ، لا تدع بجالا للتشكك أو التردد ، حول المعنى الذي آثرناه .

« وتوجد حول فن الباباديكه أشياء أخرى قد لا يستطيع المرء أن يتذكرها ، وفضلا عن ذلك فحيث أن التعريف الواحد يمكن أن يؤوّل بألف طريقة ، فسنمر بها مرور الكرام حتى لا ننشر الخلط والاضطراب فيما قلنا (١) إذ يفسر دماسين ، على نحو مخالف ، المقامات الثانية (٢) »

ثم يعود المؤلف مرة أخرى إلى علامات الغناء ويكرر ماسبق أن قيل مرات عديدة ثم ينهى حديثه بغتة قائلا: « وهذا هو كل ما يتصل بهذه الجزئية (٣) فالمجد للرب فى كل العصور ، وهكذا كان » .

( ١٦٩٥ بخط يد إيما نويل كالوس ، ٢٩ أكتوبر ) .

وحيث قدنسي المؤلف أن يعرفنا بالاشارات التي تستخدم للدلالة على تحولات أو تغيرات في المقام ، فإننا نستعير مايلي ، من الدراسة الثانية التي في حوزتنا ، وسنلحق بها المداخل الغنائية الخاصة بكل مقام ، طبقا لما تعلمناه في دروسنا ، ثم سنقدم لوحتي جذور الأنغام أو المقامات ، التي نسخناها بمعونة من دوم جبرائيل من إحدى الدراسات عن الغناء ، التي في حوزتنا ، حيث كانت تشكل هاتان اللوحتان نوعا من الزخارف المرسومة في شكل كريمات (كرمة عنب) .

« على هذا النحو كتبت إنتقالات أو تحولات المقامات الثمانية في الستيشيراريون stichêrarion وفي الباباديكه »

<sup>(</sup>۱) إذن فاليونانيون أنفسهم يعترفون بالقصور الذى نعيبه على دراساتهم عن الغناء ، ماداموا يعترفون بأن هناك ثرثرات تتكرر ، مع خلط واضطراب سواء فى دراساتهم الموسيقية أو فى كتب الباباديكه .

<sup>(</sup>٢٠) هناك محل للاعتقاد ، بفعل ما يقول المؤلف ، بأن المبادىء ليست على وجه الدقة ، هى المبادىء نفسها التى كانت قائمة فى زمن جان داماسين ، أول من ابتكر هذا النوع من الموسيقى .

<sup>(</sup>٣) يقرأ في النص كلمة سندوميا ، وتعنى : موحز ، مختصر ، نبذة ، شيء من ؛ وفي واقع الأمر فإن هذا الجزء الأخير عن بداية المقامات ، مقتطع مما سبق .

# تحولات أو إنتقالات المقامات الثمانية [من الشمال إلى اليمين]

تحول المقام الأول

تحول المقام الثانى

Φθορά Φ δ ς Λευτέρου Ηχου..... Mutation Φ du second ton. . 

The property of the second ton. . 

The

تحول المقام الثالث

மிருந்த திரு இரையாக விரும்பாக Mutation of du troisième ton. .

تحول المقام الرابع

Ф в в в тътартои йхои..... Mutation & du quatrieme ton.

تحول مقلوب المقام الأول

Φροεφό Q ਨੇ ਲੇ ਲੇ πλακίου πρώτου ήχε. Mutation Q du plagal du 1." ton. A-ne-a - nes.

(١) ينبغى علينا هنا ، أن نلفظ حرف الجيم معطشا ، كما ينبغى أن نفعل ذلك في كلمة نياحي néagic فيما بعد .

#### تحول مقلوب المقام الثاني

#### تحول مقلوب المقام الثالث

Φησε δ τη βαρέως ήχου. . . . . Mutation δ du grave du 3. ton.

#### تحول مقلوب المقام الرابع

Φθος \$ φ τη πλαχίν τεπέρτου έχου. Mutation φ du plagal du 4. ton.

ي جد اليہ

تحول المقام نينانو

ு த் இ .... veráve Hogou.

Mutation of du ton de nenano.

هيميةونون.

..... Aulparer.

Hèmiphônon.

هيميفثورون

\$ ..... +μ/φ 90egv.

Hêmiphthoron,

ولم تخبرنا الدراسات التى فى حوزتنا ، كا لم يخبرنا دوم جبرائيل ماهو غناء ( أو النغم الغنائى ) هذه التحولات أو الانتقالات الثلاثة الأخيرة ، ولقد كان بمقدورنا ، دون شك ، أن نستدل عليها لو لم تكن تتوزعنا المشاغل المتضاعفة ، التى تثقل كاهلنا بها تلك البحوث المختلفة التى كنا نكب عليها فى وقت واحد معا ، فمن يوم لآخر ، حين كنا فى القاهرة ، كنا نكتشف بعض مواطن السهو ، سواء أكانت قد فأتتنا نحن هذه السهوات أم كانت قد فأتت أولئك الذين كنا نستقى منهم معلوماتنا ومعارفنا ، وكنا نسارع بإصلاح الخطأ ، وهكذا ، فلعله كان بمقدورنا أن نتدارك هذا النقص ، مع سد ثغرات أخرى كثيرة ، لو كان الوقت قد سمح لنا بذلك .

#### المبحث التاسع

#### حول النظام الموسيقي عند اليونانيين المحدثين

ينبىء نسق وتركيب النظام الموسيقى عند اليونانيين المحدثين ، كما تنبىء العلامات التى يستخدمونها لتدوين هذه الموسيقى ، وكذا القواعد التى تُعرفُهم كيفية استخدام هذه العلامات عند ممارسة الفن ــ ينبىء ذلك كله فى الحقيقة عن عمل حاذق ، قام على أساس تصور ذكى ، ونفذ ببراعة ، على يد رجال ذوى خيال كبير ، وعقلية واسعة ، وثقافة عالية ، ومع ذلك فإن كل شيء يكشف ، كذلك ، عن أن هذا العمل قد ظل منذ نشأته ، وحتى الوقت الحاضر ، على حالته الأولى ، وأنه لم تتناوله تلك التغييرات النافعة التى كانت ستحدثه فيه بالضرورة ، معطيات التجربة والتفكير ، لو أن هذا الفن قد تخلق تدريجيا بمرور الزمن ؛ فكل شيء بالتالى يشهد بأنه لم يبلغ درجة الكمال أو النضج التى كان بمقدوره أن يبلغها .

إن أى شخص قد درس وجنى ثمار ماكتبه الفلاسفة والمؤرخون والبلاغيون والموسيقيون ذائعو الصيت في اليونان العالمة ، أو ما كتبه أقرانهم في العصور المزدهرة التي مرت بالامبراطورية الرومانية ، حول الفصاحة التامة والموسيقى الحقيقية لو درس كذلك مؤلفات من سار على دروب هؤلاء ، منذ ذلك الحين ، سوف يلمس ، دون مشقة ، أن النظام الموسيقى عند اليونانيين المحدثين يتخذ قاعدة له ، المبدأ الرئيسي للغناء الخطابي ، والذي كانت الفاصلات الموسيقية ، من رباعيات وخماسيات ، تعد طبقا له ، التناغمات ( أو السجعات ) الأكثر طبيعية والأتم اكتالا ، والتي ينبغي أن يرتكز عليها الصوت ، سواء عند ارتفاعه أو عند انخفاضه ، سواء كان ذلك في مجال الخطابة أو في مجال الغناء (١) .

<sup>(</sup>١) ولهذا السبب ، فقد كرس دينيس داليكارناس ، في دراسته عن فن تنسيق أو ترتيب الكلمات ، مستندا في ذلك على تأثير الشعراء والخطباء والموسيقيين بالغي التميز ، هذا المبدأ ، حين وضع قاعدة بألا يرفع أو يخفض الصوت قط في الخطب ( التي تصحبها الموسيقي ) ، إلا بمقدار فاصلة رباعية ، أو خماسية على الأكثر . وقد أدرك الجميع ، على الدوام ، ضرورة هذا =

وفى الواقع ، فإن كل مرحلة دياتونية منتظمة وكاملة فى الموسيقى ، تتألف إما من سلم موسيقى ذى درجات أربع منفصلة ، أى من نظامين من أربع نغمات ، وإما من رباعية وخماسية ، سواء عند الصعود أو عند النزول ، كما فى سلمنا ، أو من سلمين رباعيين متصلين كما فى القيثارة سباعية الأوتار عند الأغريق . "

ولا تمتد شجرة التحولات أو الانتقالات في النظام الموسيقى لليونانيين المحدثين ، عند كل تحول أو انتقالة ، إلى أبعد من فاصلة نغمة خماسية ، إذ هي تنزل أولا من الحاد إلى الغليظ (أي من الجهير إلى الخفيض) بمقدار سلمة دياتونية ، ثم تصعد من جديد بمقدار سلمة مماثلة من الغليظ إلى الحاد ، وهو الأمر الذي يرفع الصوت بعده بمقدار درجة فوق النغمة الأحَد من النقلة السابقة ، لتتشكل الانتقالة التالية التي ننزل منها ونصعد ، على التعاقب ، من الخماسية في النظام الدياتوني كا سبق أن مارساه ، وهكذا دواليك حتى نصل إلى الرباعية ، فوق النغمة الحادة التي للانتقالة الأولى ، ومن هناك نعود عن طريق سلمة مشابهة ، مراعين في الوقت نفسه ، وفي كل مرة ، ان نخفض النغمة الابتدائية لكل انتقالة جديدة ، بمقدار درجة ، بدلا من أن نرفعها كل فعلنا عند البدء ، وحين نكون قد عدنا إلى النقطة التي بدأنا منها تكون الدورة قد اكتملت بشكل تام ، وبهذه الطريقة ، نجد أن كل انتقالة تقوم ، على الدوام ، على الترتيب نفسه :

۱ - نغمة أساسية يكون قرارها هو النغمة أو الرنة الأولى ، أو أشد النغمات حدة .

٢ - نغمة وسيطة قرارها هو النغمة الثالثة من هذه المجموعة نفسها .

<sup>=</sup> المبدأ ، حتى أنه ظل يُرْجَع إليه منذ العصور القديمة ، وحتى اليوم ، كما لو كان الناس يتفقون - رغما عنهم - فى ذلك مع معطيات الآلات الموسيقية ؛ وحتى أن هذا المبدأ قد ظل يشكل القاعدة فى كل النظم المعروفة عن هذا الفن ، وحتى أنه يستخدم مرشدا فى الطرب كما فى الهارمونى ، وحتى أنه قد تُقبَّل فى الخطابة البليغة ، تلك التى لم تعد تتواءم ، بعد أن صارت أكثر حطرا وأشد تكلفا ، إلا مع إيقاعات للصوت أكثر تحديدا وأعظم نضجا .

٣ - نغمة مقلوب أو محط متوهم ، قرارها النغمة الأكثر غلظة أو آخر هذه النغمات .

وسوف تؤدي الأمثلة التي سنقدمها فيما يلي إلى توضيح ما انتهينا من شرحه .

دورة المقامات طبقا للنظام الموسيقي عند اليونانيين المحدثين

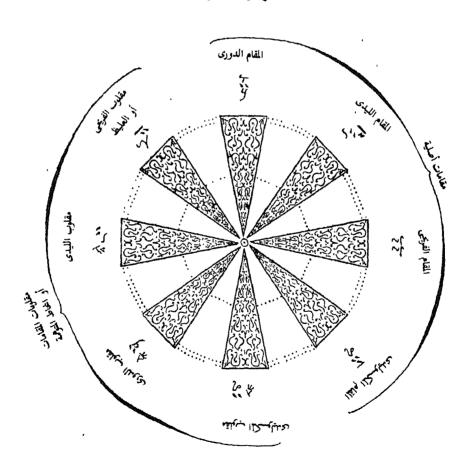

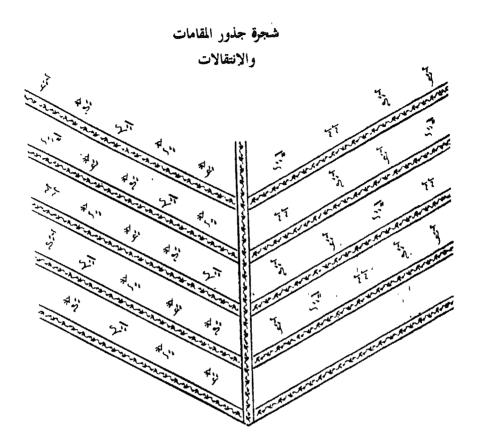



بیانات الشکل الثانی ( من أعلی الشکل مم یمینا إلی النهایة )
القسم الأول : ( الدوری ، أ ـ نا ـ نیس ، المقام الأول ، أصلی )
القسم الثانی : ( اللیدی ، نِ ـ با ـ نیس ، المقام الثانی ،أصلی )
القسم الثالث : ( الفریجی ، نا ـ نا ـ ، المقام الثالث ،أصلی )
القسم الثالث : ( المکسولیدی ، ها ـ جیـ ـ یا ، المقام الرابع أصلی )
القسم الجامس : ( هیبومسکولیدی ، نیـ یا - جی ، المقام الثامن مقلوب الرابع )
القسم السادس : ( هیبودوری ، أ ـ نیـ ـ یا ـ نیس ، المقام الخامس مقلوب الأول )
القسم السابع : ( هیبولیدی ، نیـ ـ یا ـ نیس ، المقام السادس ، مقلوب الثانی )
القسم الثامن : ( هیبوفریجی أو باریس أ ـ نا ـ نیس ، المقام السابع ، مقلوب الثالث )

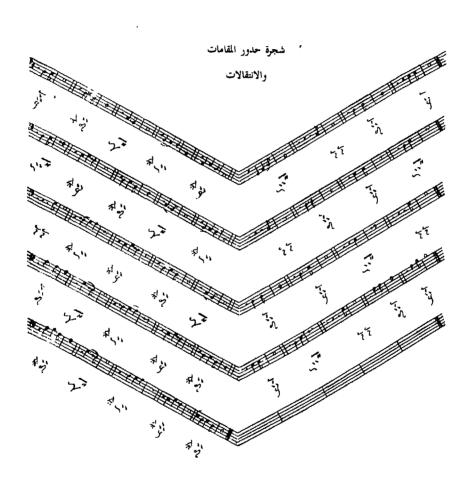

### بيانات جذور المقامات : ( من الشمال إلى اليمين )

```
السطر الأول : ( فوق ) : ( نغمة رئيسية أو ابتدائية ، نغمة وسطى ، المقلوب الأول ) ( تحت ) : ( أ.نا.نيس ؛ نياجيه .ي. ؟ آ . آ . نيس ؛ نيه . يا . نيس ، نيه . ا . نيس ؛ نا . نا ؛ ها . جيه . ا ؛ آ . نيس ) نيا . نا ؛ ها . جيه . ا ؛ آ . نا . نيس )
```

السطر الثانى : ( فوق ) : ( نغمة رئيسية أو ابتدائية ، نغمة وسطى ، المقلوب الثانى ) ( تحت ) : ( نيد ، ا ، نيس ؛ آ ، نيد ، ا ، نيس ؛ نيد ، ا ، جيد ، يا ؛ آ ، آ ، نيس ؛ نا، نا ؛ ها ، جيد ، يا ؛ آ ، نيس ؛ نيد ، ا ، نيس )

السطر الثالث : ( فوق ) : ( نغمة رئيسية أو ابتدائية ، نغمة وسطى ، المقلوب الثالث )

(تحت): (نا.نا؛ نید.ید.ا.نیس؛ آ.نید.ا.نیس، نید.ا. جید.ی؛ آ.نیس؛ ها جید.ی؛ آ.نا.نیس؛ نید.ا.نیس؛ نا.نا)

السطر الرابع: ( فوق ): ( نغمة رئيسية أو ابتدائية نغمة وسطى ، المقلوب الرابع ) ( تحت ): ( ها . جيد . يا ؛ آ . . نيس ؛ نيد . يا . نيس ؛ آ . نيد . ا .

نیس ؛ نید . ۱ . جید . ی ؛ آ . نا . نیس ؛ نا . نا ؛ ها .

جيه . يا . آ . نا . نيس )

السطر الحامس : ( فوق ) : ( ــ نغمة وسطى ) ( تحت ) : ( نيـ ، ا.جيـ ، ى ؛ آ . . نيس ؛ نيـ ، يـ ؛ ا . نيس .

آ. نيه . ا . نبس ؛ نيه . ا . **جيه** . ي ) .

ولقد أخطأ الناسخ اليوناني خطأ بينا ، عندما رتب ، كا فعل ، المقامات الوسيطة على الوردة التي رسمناها طبقا لرأية في الشكل الأسبق ، والتي حولناها إلى نوتات موسيقية أوربية في الشكل الثاني ، الذي يطالعنا في الصفحة السابقة ، ولم يكن الخطأ محسوسا على هذا النحو ، حين لم يكن يشار إلى هذه المقامات إلا بعلامات اختصار ، ولكن حين كتبت الكلمات كاملة ، وحين دونت المقامات بالنوتة الموسيقية التي لها ، فقد أصبح الخطأ بينا ، فالتماثل القائم بين هذه المقامات ، والمقامات الأصيلة ، وشجرة الجذور التي قدمت عنها ، وكذلك القواعد في النهاية ، كل ذلك يتطلب أن تتوافق أو تتجاوب المقامات الوسيطة مع المقامات الأصيلة ، وهكذا فإن المقام الهيبوه كسوليدي ما كان له أن يرتبط بالمقام الدوري وليس مع المقام المكسوليدي ، كما لابد أن يتجاوب المقام الهيبودوري مع المقام الليدي وليس بالمقام الليدي ، أما المقام الهيبوليدي فينبغي أن يرتبط بالمقام الليدي وليس بالمقام المكسوليدي ، بحيث ينبغي أن تأتي المقامات بالترتيب نفسه الذي رتبناها عليه في المكسوليدي ، بحيث ينبغي أن تأتي المقامات بالترتيب نفسه الذي رتبناها عليه في هذا الشكل الصغير ثماني الاضلاع (١).

<sup>(</sup>١) ينبغى أن نقرأ النوتات من الشمال إلى اليمين ، بدءا من المقام الدورى ، الذى يشغل الشقة العليا من هذا الشكل الثمانى ، ثم نمضى مستديرين حتى نصل إلى المقام الهيبومكسوليدى ؟ . وإلا فإن النوتات قد تغدو على غير ما هى عليه ، عندما تقلب إلى أسفل ، كما كان علينا أن ينعل ، فقد يعتقد بعض أنها أعلى البطن ، بينا هي ، في الحقيقة ، في أضفله .

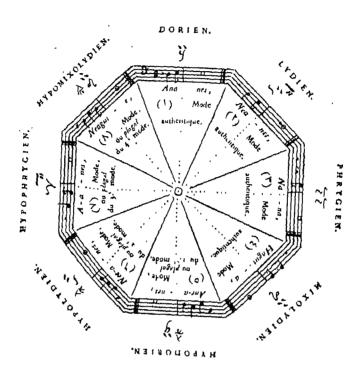

### ترجمة بيانات الشكل:

- (١) المقام الدورى ، أنا ـــ نيس ، المقام الأول ، أصلى .
- (٢) المقام الليدى ، نيا ــ نيس ، المقام الثاني ، أصلى ،
- (٣) المقام الفرنجي ، نا ــ نا ، المقام الثالث ، أصلي .
- (٤) المقامالمكسوليدى ، هاجيه ــ ى ، المقام الرابع أصلى .
- (٥) المقام الهيبودورى ، أني ــ ا ــ نيس ، المقام الحامس ( مقلوب الاول ) .
- (٦) المقام الهيبوليدى ، نيـ ـ يا ـ نيس ، المقام السادس ( مقلوب الثاني ) .
  - (٧) اللقام الهيبوفريجي آ .. نيس ، المقام السابع ( مقلوب الثالث ) .
  - (٨) المقام الهيبومكسوليدي ، نياجيه ــ ي ، المقام الثامن ( مقلوب الرابع ) .

وقد یکون لنا أن نظن – أن المثال الذي اضطررنا لتقديمه هنا – حتى لو لم يدرك القراء كم كانت تستوقفنا بالضرورة أخطاء من هذا النوع ، كان علينا أن نكتشفها بل يكاد يكون أن نحدسها سواء في دراسات الموسيقي الأجنبية التي رجعنا إليها ، أو في البيانات التي قدمت لنا ونحن في مصر حول هذا الفن ، عن طريق الموسيقيين الشرقيين الذي يمارسونه في هذا البلد ، وحتى لو لم تكنُّ لدى القارىء أية فكرة عن العناية الدعوب ، والحيطة المرهقة التي بذلناها مدفوعين بالخشية من أن نقع نحن أنفسنا في أخطاء مماثلة عند تقديم تقارير عن بحوثنا ، أن هذا المثال حين يلقى بصيصا من الضوء على ما كان لعملنا أن يواجهه من الجنحود والازورار ، سوف يبرهن على الأقل ، أننا لم نأل جهدا ولم ندخر وقتا ولا كان ينقصنا الصبر ، حتى نجعل من عملنا هذا هو الأكثر اكتالا والأكثر إرضاء وإشباعا على قدر ما كان متاحا بالنسبة لنا ، ومن هذه الزاوية فإننا لم نستنكف من أن نتفحص بعناية ، في كتب الباباديكه التي في حوزتنا ، كل ما أمكننا أن نلمحه فيها ، مهما تكن ضآلة قيمته ، ولمثل هذه العناية الدائبة ، والدءوب ، ندين باكتشافنا ، في أحد الزخارف ، نظام الموسيقي اليونانية ، مدونا بحروف بالغة الدقة والصغر حول وردة صغيرة ( زخرف على شكل ورود ) ، وهو ما قدمناه هنا في حجم أكبر بكثير ، وبالتالي في سهولة أكبر في تبينها ، وذلك حين أضفنا إليها ، فضلا عن ذلك ، ما كان مكتوبا عليها بالحروف الرومانية أو بالحروف المائلة ، حتى يسهل تبينها واستعابها ، والشيء نفسه بخصوص الشكل الذي قدمناه تحت عنوان : شجرة جذور المقامات ، إذ قدمت المقامات فيه طبقا لنسق منهجي مطابق للتاثل الذي لها فيما بينها ، وحيث نرى في الوقت نفسه التغييرات المختلفة ( أو التحولات ) التي يمكن لهذه المقامات أن تتقبلها ، فقد أصبح هذا الشكل الذي كنا ننظر إليه في البداية كنوع من الكرمة ( كرمة عنب ) الصغيرة ، في زخرف بسيط ، ذا عون بالغ بالنسبة لنا ، حين تعرفنا فيه على نفس الاشارات أو العلامات الموسيقية التي كنا قد علمناها في أحد دروس دوم جبرائيل، والتي أصر على أن نغنيها ، بعد أن دونها لنا باليونانية ، على طريقته المعهودة ، فلقد كنا نحرص على الدوام من جانبنا أن تكتب الكلمات اليونانية بحروف فرنسية ، وأن ندون

الغناء بنوتات موسيقية أوربية ، ولم يفتنا قط أن نعيد نحن كتابة الحروف أو العلامات اليونانية المكتوبة بخط يده ، وبهذه الطريقة كنا نحفر فى ذاكرتنا بخطوط عميقة الدروس التى كنا نتلقاها ، بقدر يكفى كى لا ننساها بغتة : ولقد وضعنا ذلك كله فى غالبية الأحيان فى وضع مكننا من القيام بمقابلات نافعة ، بل عظيمة النفع ، فى وقت لم نكن نتظر من ورائها سوى القليل (١) .

(١) هذا الاكتشاف الذي انتهينا من الحديث عنه ، لا يلقى فقط أكبر قدر من الضوء على ما عرفناه بخصوص النوتات أو المقامات الأصيلة والوسطى والمقلوبات ، وعن انتقالاتها التي دار الحديث بشأنها في المبحث الثامن السابق ، ولكنه يجعلنا ، بالمثل ، نستخلص نظاما كاملا للمقامات والتحولات في سلسلة متعددة من العلامات الشبيهة بعلامات الشكل المنهجي الذي عرفناه من قبل ، وإن لم يكن موزعا على شكل شجرة موسيقية ، تتفرع عنها وتصطف فروعها في ترتيب ونظام ، بحيث تصبح السلمة النغمية ، صاعدة كانت أو هابطة ، محسوسة للوهلة الأولى ، أحيانا بفعل الاتجاه الهابط ، وأحيانا بفعل الاتجاه الصاعد للعلامات أو الاشارات ، والتي يبدأ بعض منها من قمة الفروع لينزل هابطا نحو الجذع . في حين يبدأ بعض آخر منها من الجذع ليبلغ ، صاعدا ، قمة الفروع ؛ ومع ذلك فقد حددنا نحن هذه المسيرة للمقامات بظريقة أكثر إيجابية من الناحية الموسيقية ، وذلك بأن عبرنا عنها ، مستخدمين في ذلك نوتات الموسيقي، اليونانية ؛ ذلك أننا كنا نضع تحت كل واحدة من إشارات المقام التي تهبط على التعاقب ، علامة الأبوسترف ١ الدالة على نغمة (أو رنة) تنزل بمقدار درجة دياتونية واحدة ، كما سبق أن. لاحظنا ، كما كنا نضع تحت كل واحدة من العلامات التي تأخذ مسارا دياتونيا صاعدا إشارة الأوليجون \_\_\_\_ الذي يدل على نغمة صاعدة بمقدار درجة دياتونية واحدة ؛ وبمعنى آخر ، فإننا حين دونا على طريقتنا ما كان ينتج تحت تأثير ترتيب العلامات ، وشكل الاشارة التي توضع إلى أسفل ، طبقا للدروس التي تلقيناها عن دوم جبرائيل ، قد شكلنا شجرة للنظام الموسيقي ( اليوناني ) على غرار الشجرة التي كنا قد اكتشفناها من قبل في الكريُّمة ( أي الزخرف الذي على شكل كرمة عنب صغيرة ) ، مع إضافة العلامات تحت نوتات الموسيقي اليونانية الحديثة ، بالطريقة نفسها التي وجدناها عليها في هذه السلسلة ، ووضعنا بذلك اللوحتين التاليتين ، اللتين أقرهما معلمنا .

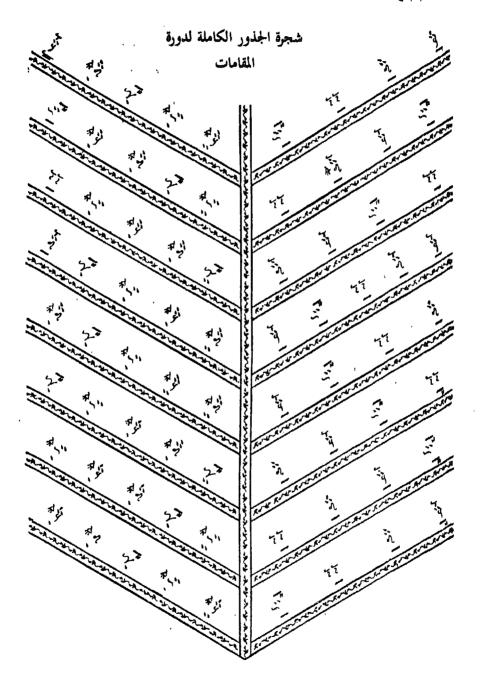

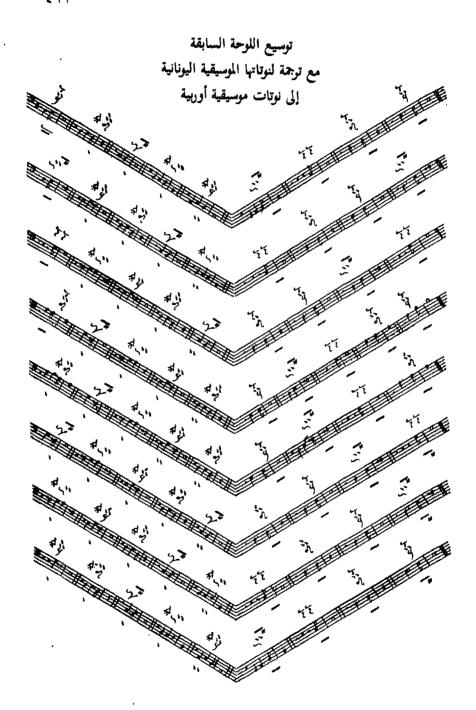

#### ترجمة البيانات للسلم الموسيقي الموجودة في صفحة ٤٢٣

- السطر الأول : ( فوق ) : النغمة الثانية الأساسية أو الأصيلة ، النغمة الثانية الوسطى ، نغمة المقلوب الثانية
- ( تحت ) : أ . نا . نيس ؛ نيـ . يا جيـ . ى ؛ نيـ . يا . نيس ؛ ا . نيـ . ا . نيس . نيـ . ا . نيس ؛ نا . نا ؛ ها . جيـ . يا ؛ أ . نا . نيس . )
  - السطر الثاني: ( فوق ): شرحه ، شرحه ، شرحه .
- (تحت): نيه . ١ . نيس ؛ أ . نيه . ١ . نيس ؛ نيه . ١ . جيه . ى ؛
- آ .. نیس ؛ نید . ید . ا . نیس ؛ نا . نا ؛ ها . جید . ا ؛
  - أ. نا . نيس ؛ نيـ . ١ . نيس ) .
- السطر الثالث: ( فوق ): النغمة الثالثة الأساسية أو الأصيلة ، النغمة الثالثة الوسطى ؛ نغمة المقلوب الثالثة .
- (تحت): نا، نا؛ نیه، یه، ۱، نیس؛ أ، نیه، ۱، نیس؛ نیه، (تحت) ، نا، نا، نیس؛ ها، جیه، یا؛ أ، نا، نیس؛
  - نيه . ا . نيس ؛ نا . نا ) .
- السطر الرابع: ( فوق ): النغمة الرابعة الأساسية أو الأصيلة ؛ النغمة الرابعة الرابعة .
- (تحت): ها. جيد، يا؟ آ. نيس؟نيد.. يا. نيس،أ. نيد. ا. نيس؟نيد، ا. جيد، ي ؟أ. نا. نيس؟نيد. ا.
  - نيس؛ نا . نا؛ ها . جيہ؛ أ . نا . نيس ) .
    - السطر الخامس : ( فوق ) : لاشيء .
- (تحت): نیه . ۱ . جیه . ی ؛ آ . نیس ؛ نیه . ۱ . نیس ؛ أ . نیس ؛ أ . نا . نیس ؛ نیه . ۱ . جیه . ی ؛ أ . نا . نیس ؛ نا . نا ؛ ها . جیه . ۱ ) .

```
السطر السادس: ( فوق ): لاشيء .

( تحت ): آ . . نيس ؛ نيد . ا . . نيس ؛ أ . نيد . ا . نيس ؛ نيد . ا . . نيس ؛ نيد . ا . . نيس ؛ نيا . نيا
```

#### المبحث العاشر

# ترنيمات الغناء فى المقامات الثانية الرئيسية ، علامات الغناء والعلامات الكبيرة (الأقانيم ) فى ترنيمات هذه المقامات الثانية

حتى يمكننا أن نحكم بشكل أفضل على ميلودى الغناء الدينى عند اليونانيين ، وحتى نستطيع في الوقت نفسه أن نعطى لأنفسنا فكرة دقيقة عن تطبيقات علامات الغناء ، وعن استخدام العلامات الكبيرة ( الأقانيم ) ، فقد رأينا أن من المناسب أن نسوق أمثلة عن ترنيمات الغناء في المقامات الثانية الرئيسية ، مبالعلامات الكبيرة .

المقام الأول : المقام الدورى و المقام الدورى و المقام الدورى و المقام الدورى و المقام الدورى المقام الدورى المقام المقام

(١) إننا ، إذ نتبع هنا العادة التي اعتادها اليونانيون المحدثون ، عادة أن يكرروا في كتبهم ، تحت علامات الغناء ، الأصوات المتحركة ( الحركات ) التي يمتد عليها ( بمقتضاها ) الميلودى ، أو حتى ، المقطع الصوتي الكامل لهذه الكلمات نفسها ، التي يتم اصطناعها ، والتي يشكلونها ويحلونها في محل الأصوات المتحركة الممدودة ، وهو ما سنتمكن من ملاحظته بعد قليل ؛ وهو الأمر كذلك الذي قلده الأقباط بعد ذلك ، على نحو ما رأينا ، في الهلليلويا التي يغنوها والتي سجلنا نوتتها من قبل – قد ظننا أن من الأفضل أن نكتب تحت النص الكلمات نفسها بحروفنا غن ، حتى لا يخلطن أحد بينها وبين هذا النوع من المدّات ( أو الإطالات ) ، أو الإضافات التي أدخلت على الكلمات ، عن طريق اليونانيين ، عند كتابة الكلمات تحت ( سلم ) الأغنية ، سواء أدخلت على الكلمات ، عن طريق اليونانيين ، عند كتابة الكلمات تحت ( سلم ) الأغنية ، سواء تلك التي دونت على شكل نوتات يونانية ، أو دونت تحت الأغنية نفسها على هيئة نوتات توسيقية أوربية ، وبحروفنا الهجائية .



ولكى نعرف هنا مايتصل بالعلامات الكبيرة فى هذا الغناء ، أى تلك التى تعود إلى ذوق أو مزاج المغنى أو المنشد ، فليس أمامنا إلا أن ندونها مستخدمين علامات الغناء وحدها ، وبهذه الطريقة سبنجد الأمر وقد أصبح مبسطا ، وسوف يقترب كثيرا من ترتيلنا الكنسى ، الذى يُتُخذ أنموذجا لهذا الغناء ، أو الذى يعد ، أى غناؤنا ، النبع الذى نهل منه هذا الغناء ( الدينى عند اليونانيين المحدثيين ) .

(۱) أشرنا بشكل صليب صغير إلى النغمات التي بدت لنا أكثر علوا بقدر طفيف ، فوق طقتها (أو تونها) الطبيعي ، وبشكل يقل عما ستكون عليه لو أننا أشرنا إليها بعلامة الرفع ؛ وهماك ما يشير إلى أن هناك بعض صلة بين السلم الموسيقي عند اليونانيين المحدثين ، وبين السلم الموسيقي عند العرب؛ وإن كنا لم نتمكن من التيقن من ذلك ، في الدروس التي حضلنا عليها ، الموسيقي عند تلقى بصوت قوى ، دون معونة من أية آلة موسيقية .

(٢) حيث توجد المقاطع الصوتية للكلمات على الدوام ، حين توزع على هذا النحو الذى جاءت عليه تحت الإشارات التى تقابلها وتتجاوب معها ، بالغة البعد ، بعضها عن البعض الآخر ، الأمر الذى يؤدى لأن تكون المقاطع الصوتية لكلمة سابقة ، فى بعض الأحيان ، أكثر قربا من كلمة تالية ، عنها من الكلمة التى تشكل – هى – جزءا منها ، فقد ظننا أن علينا أن نميز الكلمات ( عندما تستكمل مقاطعها الصوتية ) بنقطتين على الطريقة الشرقية .

وسوف نلاحظ كذلك أن الطريقة التي ينهجها اليونانيون ، عندما يقومون بتحفيظ تلاميذهم المقامات الموسيقية ، مؤداة في شكل أغنيات تدور حول أسماء الاشارات الغنائية المستخدمة عندهم ، كانت مطروقة كذلك في زمن جي دارزُّو gui d' Arezzo الموسيقي الأوربية ؟ ولو كان الأمر هاما لقدمنا عنه بعض الأمثلة .



(١) نجد هنا كلمة هومالوجون بدلا من كلمة هومالون ، وفيما بعد سجد كلمة كلاناسما بدلا من كلمة كلاسما ، إذ يقوم الاغريق عادة بهذا النوع من الاضافات أو المدّات والإطالات في كلمات أغنياتهم ؛ وكثيرا ما تقابلنا أمثال هذا النوع من الاضافات أو المدات والاطالات ، مدونة في كتب الباباديكه .



وإليكم الأغنية نفسها وقد خلت من زخارفها لتقتصر على النغمات ( الأصلية ) وحدها ، والتي تشير إليها علامات الغناء :



المقام الثالث ـــ المقام الفريجي

ー・バー・ トロモハハー・サー



(۱) نجد عندهم ترونووميسيسكون بدلا من تروميكون ؛ وإيكييكييسترييبتون بدلا من إيكستربتون ؛ وستاجاجافروس بدلا من ستافروس ؛ ومنذ الآن فإننا سنكتفى بأن نكتب خروفنا ، تحت النص ، الكلمات ، كا يلفظونها خارج الغناء .



وليس ثمة شيء ذوبال يمكن أن نستبعده من هذه الأغنية كيما تقتصر على نغمات الميلودى الرئيسي ، وإن تكن ثمة أغنيات أكثر من ذلك تعقيدا بكثير فى زخارفها ، حيث نجد جملا بأكملها زائدة ، إما لأنها تنتسى إلى العلامات الكبيرة أو لأن مزاج المغنى هو الذى استوحاها ؛ ومع ذلك فحين نعرف خصوصيات نوتة الغناء اليوناني ، وحين نتابع النوتات الأوربية التي دونا تحثها هذه النوته اليونانية ، سيصبح من السهل علينا دوما أن نكتشف الترنيمة الخاصة والأساسية ، التي وضعت أصلا لهذه المقامات .

المقام الرابع ـ المقام المكسوليدى

البيانات : بارا حـ كا حـ حـ لشما : ليجيسما : يو حـ حـ مـ تـ حـ مـ رون



<sup>(</sup>١) على هذا النحو يمهد مدرسو الغناء اليونانيون ؛ وهكذا أيضا يعودون تلاميذهم على التمهيد قبل أن يبدأوا دروسهم في الغناء .





البيانات: نيا ما نا ما ما ترسموس إ مد سو اليما ما تيسم موس: إ حكسو مد . إ ما زار محسيس

#### مدخل غنائي



ويستطيع المرء أن يعرف عن طريق الجسر (\*) الذي يتم بواسطته العبور من المدخل إلى الأغنية ، أنه يوجد هنا ترنم (أو تغيير في الطبقة) أو بالأحرى تغيير في التون ، وفي واقع الأمر فإن سلم المقام الهيبوليدي يتغير في المقام المشتق: نينانو — الذي يُعلن عنه عن طريق علامة التبديل : الخاصة به ، ويرى المرء كذلك في هذه الأغنية تطبيقا لاشارتي : الثيماتيسموس إسو ، والثيماتيسموس إكسو ، وكلمات هذه الأغنية تأتي بالنسبة لمدخلها في النيانيس ، أما بقيتها فتأتي في النيانو ، والثيماتيسموس إسو ، والثيماتيسموس إسو ، والثيماتيسموس إكسو والأنراكسيس .

.....

<sup>(\*)</sup> الجسر مقطع موسيقي يستخدم للانتقال من لحن أو مقام إلى لحن أو مقام آخر . ( المترجم ) .

# مقلوب المقام الثالث أو الغليظ أى المقام الهيبولويجي

Teg-μi-κο̂---ο---ο-ον: πα-α-α-εα-κά-α-λεσ--μα. Tro-mi-kon - - : pa - ra-ka - les - ma.

البيانات : ترو حد ميد حد كون حد حد حد د با حد درا حد كا حد ليد حد ما

مدخل غنائي



مقلوب المقام الرابع ، أي

E' - πί - Γερ - - μα: σύ - - ναγ-μα-α - - α - - α. Ε - ρε - ger - - ma: sy - - nag-ma - - - - - - - -

البيانات السب سر سدما سيرسدنغ ساما سسسس ساس

#### مدخل عبائى



<sup>(</sup>۱) حددنا الشكل الاملائي للكلمات ، ليس طبقا للنص ، وإنما للنطق الشائع بين اليونانيين ، وهو الذي استخدموه حين أسمعونا هذه الأغنية ؛ وإن كنا قد احتفظنا بعادة أن نحول حرف X في اليونانية إلى ch ، ومع ذلك فينبغي لهذين الحرفين ( الفرنسيين ) أن يلفظا مثل حرف الكاف k مع هقة ، على نحو يكاد يتبه حرف الخاء عند العرب ، الأمر الذي جعلنا نظن أن من الأوفق أن يقدمها ( أو نقوم الحرف اليوناني ) على هيئه kh .



الترجمة العربية (عن الفرنسية) أنت مميز ياعيوني<sup>(۱)</sup> من قبل أن تعرف نجوم السماء ومن قبل أن تشتهر فينيسيا <sup>(۲)</sup> بين الحصون الكبرى سیرتوس رومایکا(\*)
اللفظ الیونانی
کسیخوریزیسی ماتیامو
أوس کسیخوریزی تاسترا
أوس کسیخوریزی إیفینیتیا
أبو تا میغالا کاسترا

#### أغنية يونانية أخرى حديثة



- (\*) سيرتوس ( اسم رقصة ) يونانية .
- (١) يا عيوني ! تعبير يدل على الحنان واللهفة ، بيديه عاشق نحو معشوقته .
- (٢) من المرجح أن تكون هذه الأغنيات قد نظمت في البندقية (فينيسيا)، وأنها بالتالي أغنيات يونانية إيطالية ؟ أو على الأقل، فإن طابع الغناء، بل كلمات الأغنيات نفسها، يدفع إلى الظن بإمكانية حدوت ذلك.

## Richter of Francisco

الترجمة العربية ( عن الفرنسية )

أيتها الفتاة يا ياقوتتى يا من تجلبين السعادة لقلوب الشبان ويا من تذهبين بعقل الشيوخ

دنانیری ، أخذتها ولأمك ، أعطیتها فبحق السعادة ، بحق السعادة لكم أحبك .

المقطع الأول کوری مالا ما تینیامو کی مارغاریتا رینیا مو کامنیس توس نیهوس کی خیروندی توس بیروس کی بلّلا نوندی

اللفظ اليوناني

المقطع الثانى

تافلوریا موسی تابیریس کی تسماتاسو تا بیغیس أو نا سیخارو أونا سیخارو بوللا بو ساغابو

الفصل الخامس

حول موسيقى اليهود في مصر



### المبحث الأول

### حول غناء اليهود بشكل عام ، وعن طابع غنائهم الديني بصفة خاصة

منذ أكثر من ألف وسبعمائة عام ، كف اليهود ، وقد غدوا هائمين مشردين بلا وطن ، عن نظم الأغانى القومية ؛ وفى كل البلاد التى ذهبوا إليها استجابة لنداء الصناعة والتجارة قد اضطروا ، حين تقبلتهم هذه البلاد بين ظهرانيها ، للخضوع للعادات السائدة فيها بشكل عام ، وللعدول عن كثير من عاداتهم التي كانت وقفا عليهم ، وكانت إحدى هذه العادات التي لم يحافظوا عليها في أى مكان هي عادة الترنم بأغنياتهم المدنية ، فلقد تبنوا هنا وهناك أذواق وأمزجة الشعوب التي عاشوا في كنفها ، فيما يختص بمثل هذه الأنواع من الأغاني .

لكن الأمر لا يسير على هذا المنوال فيما يتصل بأغنياتهم الدينية ، فبرغم أنهم قد نوعوا فى أسلوبها فى البلدان المختلفة التى عاشوا فيها ، وبرغم هذه الفروق التى نلمسها بين أغانيهم هذه هنا وهناك ، بين تلك التى اكسبت مسحة ألمانية ، وتلك التى اتخذت طابعا إيطاليا ، وتلك التى يغلب عليها الذوق الأسبانى ، وتلك التى تتسم بالميسم الشرق ، أو التى لها مذاق مصرى ، فقد ظلت هذه الأغنيات وقفا عليهم ، بالميسم الشرق ، أو التى لها مذاق مصرى ، فقد ظلت هذه الأغنيات وقفا عليهم ، المدنى لأى من الشعوب الأخرى ، بل ولا مع أغنيات الأمة التى يحملون اسمها (أى يعيشون فى كنفها) ، وهم لا يطلقون على أغنياتهم هذا الاسم أو ذاك (ألمانية إيطالية أسبانية ، مصرية . . الخ ) إلا لكى يفرقوا أو يميزوا بين أسلوب هؤلاء الذين يأخذون بها فى كل واحدة من البلدان المختلفة ، التى يسمح لهم بإقامة معابدهم فيها ؟ أما عن الطابع الرئيسي فواحد فى كل مكان ، ويزعمون هم من جانبهم أنه لم يتغير منذ أن الطابع الرئيسي فواحد فى كل مكان ، ويزعمون هم من جانبهم أنه لم يتغير منذ أن رقيق ووقور ، وطابع الأنباء صاحب منذر ، أما طابع المزامير فذو جلال مصاحب بطبيعته للوجد والتأمل ، أما طابع نشيد الانشاد فيشع مرحا وحفة ، في حين يأتى بطبيعته للوجد والتأمل ، أما طابع نشيد الانشاد فيشع مرحا وحفة ، في حين يأتى إنشاد سفر الجامعة صارما يور بالعنف والقسوة .

ومع ذلك فإن هذه الأناشيد تؤدى ، فى كل بلد ، بطريقة محتلفة ، ذلك أن النغمات الموسيقية ، برغم أنها تحمل الاسم نفسه ، لا تتكون من نفس طبقات الصوت ، كا بتنوع فيها شكل الميلودى دون أن تغير مع دلك من طابعه ، والأمر نفسه كذلك بخصوص التأثير الذى ينبغى أن ينتج عن هذه الأساليب المتنوعة التى يعبر بها اليهود ، فى البلدان المختلفة ، عن أنغامهم ، على غرار التأثير الناتج عن موسيقى الكنيسة أو موسيقى المسرح ، التى يضعها مؤلفون مختلفون للكلمات نفسها ، فمع أن الميلودى الذى يضعه كل واحد من هؤلاء المؤلفين لن يأتى متمابها لميلودى يضعه غيره ، فإنه مع ذلك يحتفظ على الدوام بالطابع اللصيق بالمشاعر التى ينبغى له أن يعبر عنها ، إذا ما كان مؤلفه موسيقيا بارعا ، والأمر هو نفسه كذلك فيما يتصل بالخطباء الجميدين أو الممثلين الصفوة ، الذين يستطيعون - كل منهم وعلى طريقة ، ونبرات صوته التي هي خاصة به ، وبطريقة أداء لا تعود إلا إليه وحده - أن يعبروا عن الأفكار نفسها والمشاعر ذاتها ، وبهذه الطريقة دون سواها فإن اليهود لا يغيرون قط من الطابع الرئيسي لغناء كل واحد من أسفار التوراة ، وإن كانوا يؤدونها بألحان مختلفة ، وهذا هو المدى الذى يذهبون إليه فيما يحدثونه من تغيير في طابعها الرئيسي .

### المبحث الثاني

حول أسلوب الغناء الدينى عند يهود مصر - تماثل هذا الأسلوب فى الغناء الدينى عند الطائفتين الموجودتين فى مصر - تعارض التقاليد واختلافات الطقوس والشعائر عند هاتين الطائفتين

حيث لم يكن لدينا في أوربا أدني معرفة بالأسلوب الموسيقي الخاص بيهود مصر ، فقد اعتقدنا أن من الأوفق ، حين كنا في هذه البلاد ، أن نتيقن مما إن كان لهذا الأسلوب ، أو أنه ليست له ، بعض أمور تسترعى الانتباه . وقد شاء أحد اليهود الإيطاليين ، وكان قد جاب جزءا كبيرا من أوربا ثم اتجه إلى مالطة والقاهرة في صحبة جيش حملة مصر ، أن يساعدنا في أبحاثنا حول هذا الموضوع ، وزودنا في الوقت نفسه بمعلومات مفصلة للغاية حول تقاليد وعادات يهود مصر ، لكننا لن نتوقف عند ذلك وحسب ، فلقد شئنا كذلك أن نكون شهودا على كل ما كان مُيسرّا لنا أن نراه وأن نسمعه ؛ ولما كنا نعلم أنه توجد بمصر طائفتان من اليهود تتعارضان بشكل تام في تقاليدهماوعاداتهما وطقوسهما ، فقد كان من السهل علينا أن نحضر حفلات العبادة عند هؤلاء وعند أولئك ، حتى يكون بمقدورنا أن نحكم بأنفسنا ما إن كان هناك اختلاف كبير بين أسلوبي الغناء عندهما ، لكن التجربة برهنت لنا أن ليس ثمة خلاف من هذا النوع ، وجعلتنا على يقين من أن تنوع غناء اليهود لا يعود قط إلى اختلاف مللهم ، وإنما هو ناتج وحسب عن الطريقة التي يعبرون فيها ، في بعض البلدان ، عن مللهم ، وإنما هو ناتج وحسب عن الطريقة التي يعبرون فيها ، في بعض البلدان ، عن ألماهم الموسيقية .

وأولى هاتين الطائفتين من اليهود ، المتعارضتين كل منهما مع الأخرى تمام التعارض ، في كل شيء عد الغناء الديني ، هي طائفة الربانيم أي الربانيين ، وقد سميت بهذا الاسم لأنها تتبع المذهب الرباني ، أما الطائفة الثانية فهي طائفة القرائيم أي القرائين ، وهم صدقيون ، وقد نحت هذه الطائفة سلطة الحاخامات على عكس ما تفعل الأولى .

ويقع حى الربانيين فى القاهرة قريبا من حى الموسكى ، وهو يؤدى إلى حى خان الخليلى ، ويسمى حارة اليهود أى حى اليهود ، أما حى القرائين فيقع غير بعيد عن ذلك ، فهو يتاحم خان الخليلى .

ولكل واحدة من هاتين الطائفتين تقاليد وعادات تختلف فيما بينها ، لحد أن يهود أى من الطائفتين لا يشاءون أن يتزودوا بحاجتهم ( من اللحوم ) من جزارى الطائفة الأخرى ، ولا أن يستخدموا نفس آنية الطهى التي يستخدمها الآخرون ، وحتى أنهم لا يأكلون طعام بعضهم البعض ، ولدرجة أن عمال إحدى الطائفتين ممن يعملون عند أبناء الطائفة الأخرى ، لا يأكلون كذلك من طعام هذه الطائفة ، بل يذهبون ليشتروا من عند يهود طائفتهم كل الأطعمة التي يحتاجون إليها ، عدا الفاكهة ، فهذه يشترونها دون تفرقة من عند من يبيعها مهما يكن الاختلاف في ملة البائع أو طائفته بل حتى في دينه .

والأمر نفسه بخصوص الشعائر الدينية ، فلكل واحدة من الطائفتين تقويم مختلف فيما يتعلق بالأعياد : فالربانيون يحتفلون بعيد القمر الجديد ( الهلال ) لمدة يومين متعاقبين (١) ، لكن القرائين عكس هؤلاء لا يحتفلون به إلا لمدة يوم واحد ويتبع الربانيون والقراءون ، كل فيما يخصه ، هذه العادة نفسها في بقية الأعياد الأخرى إذ يجعل الآخرون مدة الأحتفال تقل بيوم واحد عن المدة التي يخصضها الأولون للاحتفال بها .

<sup>(</sup>۱) تعود هذه العادة ، عند الربانيم ، طبقا لأقوال اليهود المحدثين ، إلى العصر الذي كان أجدادهم يسكنون فيه فلسطين ، في شكل أمة . وقد جاءت هذه العادة ، من أن الامرائيليين ، عند ضواحي أورشليم ، التي يُنظر إليها باعتبارها أعلى مكان في هذه المنطقة ، كان من عادتهم ، عند صواحي أورشليم ، التي يُنظر إليها باعتبارها أعلى مكان في هذه المنطقة ، كان من عادتهم عند مولد القمر الجديد ، أن يكلفوا واحدا بالذهاب ، إلى أعلى الجبل ، ليرقب الميلاد الجديد لهذا الكوكب ، وبأن يشعل النيران فوق الجبال المجاورة بمجرد أن يلحظ ظهوره ؛ ومع ذلك فحيث لم يكن من المستطاع رؤية هذه النيران في المناطق النائية ، فقد أمر الربانيم بأن يُحتفل بمولد القمر الحديد لمدة يومين معاقبين ، وأن تزيد مدة الاحتفال بأعيادهم الأخرى بمقدار يوم واحد عما يفعله القراءون ، في كل الملدان البعدة عي أورشلم ، حيث يقطنون .

ولذلك فلابد أن هؤلاء اليهود يولون احتراما كبيرا لغنائهم الديني ، طالما لم يتجاسروا برغم ذلك كله ، على إدخال أدنى تغيير على هذا الغناء .

وإذا ما صدقنا \_ في هذا الصدد \_ الروايات المتواترة ، والتي يحتفظ بها اليهود حتى اليوم ، فلابد أن تكون الشعائر والأغنيات المستخدمة عند يهود هذا البلد ، قد تناولها قدر من التحريف أقل بكثير مما تناولها في أي مكان آخر ، إذ هي قد انتقلت إليهم هناك \_ دون أن تتعرض لأي إنقطاع - منذ عصور بالغة القدم ، وفي الحقيقة فإنه لا تزال ترى في مصر ، في معابد عدة ، نسخ من التوراة مدونة بالعبرية القديمة ، أي التي لا تستخدم فيها النقاط أو الشكلات ؛ ويحتفظ بنسخة من التوراة مكتوبة على هذا النحو في معبد القاهرة المسمى ، المعبد الصرى ، ويحتفظ بنسخة مماثلة في المعبد المسمى ربانيم القربوصى باسم منشئه ، وتوجد نسخة ثالثة مشابهة في المعبد الكائن في مصر العتيقة والمعروف باسم عذير صوفر أي ابن عزرا الكاتب (١) وهو قد سمى على

(۱) يؤكد اليهود أن هذا الكاتب (للتوراة) المسمى عزرا ، هو الحبر الكبير عذير نفسه ، وهو الذي أعاد ، في العام ٤٦٧ قبل مولد المسيح ، تجميع كتب أناشيد التوراة (الأسفار) ، ونقاها من الأخطاء التي تسربت إليها ، بفعل جهالة النساخ اليهود ، الذين كانوا ، منذ الأسر البابلي ، قد نسوا استحدام لغتهم الأم ، وأنه قسم التوراة إلى ٢٢ سفرا ، طبقا لعدد الطوائف العبية .

وفى معبد ابن عازر صوفر ، لا نزال نرى قمطرا باليا ، قد تهشم كلية ، يقال إن عزرا كان يقيم صلواته بالقرب منه ؛ وفى أعلا هذا القمطر يوجد دولاب ، يقتصر دوره على احتواء نسخة من التوراة فى شكل مخطوطة ، ملفوفة أوراقها ؛ وأن هذه النسخة من التوراة ، هى نفسها ، حسب الاعتقاد الشائع ، التى كتبها عزرا بخط يده ؛ ويتم الصعود إلى هذا الدولاب عن طريق سلم دائرى من الخشب ، يرتفع بمقدار تسعة أقدام ؛ وتحيط هذا الدولاب ، بصفة دائمة ، مصابيح وشموع ، يسارع كل من هناك لرعايتها ، بفعل الاحترام الذى يوحى به هذا الدولاب ، والكتاب المقدس الذى يضمه . ويُحمل المرضى إلى هذا المعبد ، ليرقدوا عند سفح هذا القمطر لمدة يومين أو ثلاثة أيام ؛ أما أولئك الذين يأتون إلى هناك من أماكن نائية ، فيجدون أماكن يهجعون فيها ، فى الغرف الواقعة فوق المعبد ، حين لا توجد أماكن شاغرة لهم فى داخله ؛ وهم يبقون فى هذه الحجرة أو تلك ، حتى يأتى دورهم فى الرقاد بالقرب من القمطر . أما الحجرات التى يشغلونها ، انتظارا =

هذا النحو ، إذ يزعم أن هذه النسخة من التوراة قد كتبت بخط يد الحبر الأعظم عزرا ، وقيل لنا كذلك أنه توجد بالمثل بالمحلة ( الكبرى ) ، بالقرب من المنصورة ، نسخة من التوراة بالغة القدم كتبت على غرار النسخة السابقة ، وإن تكن فوق رقائق من النحاس ، مما جعلهم يطلقون على هذا المعبد اسم سيفو نحاس أى الكتاب النحاسى .

ومهما بكن من أمر فدم شعائر يهود مصر ، وقدم أسلوب غنائهم الديني ، فمن المؤكد ، على الأفل ، أن ميلوديهم بالغ الاختلاف عن الميلودى الدى يتبناه يهود أوربا ، وأن ألحانهم الموسيقية ، برغم أنها تحمل الاسم نفسه الذى يطلقونه عليها فى كل مكان ، تتكون مع ذلك ، في مصر ، من مقامات أو طبقات صوتية مختلفة عن تلك التي تتألف منها هذه الألحان نفسها فى أى مكان آخر .

= لدَوْرهم ، ففسيحة ومرخة ؛ وتوحد هناك بلاث حجرات ومطبخ ، يقيم فيها الأغراب ، في بعض الأحيان لأيام ثمانية .

#### المبحث الثالث

### حول میلودی الغناء والنغمات الموسیقیة عند یهود مصر

لن يكون بمقدورنا أن نقدم فكرة كاملة عن ميلودى عناء يهود مصر ، لو أننا اكتفينا بأن نقدم عنه مثالا واحدا على غرار ما نفعل بخصوص يهود ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا الخ(١) ، ذلك أن لكل غناء خاص بكل سفر من أسفار التوراة ، كا لاحظنا ، طابعا بالغ التميز عن الطابع الذى يأخده غناء الأسفار الأخرى فلو أننا – إذن – أخذنا مثالنا من ألحان ذات طابع ما ، فسوف يؤدى ذلك بالضرورة إلى الجهل بما هو عليه أسلوب ميلودى الأغاني من طابع مختلف ، ولو أننا من جهة أخرى أردنا أن نقدم عددا من الأمثلة عن هذه الأغاني ، يماثل عدد أسفار التوراة التي خصص لها نوع بعينه من الميلودى ، لوجدنا لدينا ، بلا جدال عددا أكبر مما ينبغى ، وحتى نجتنب هذه السوءة وتلك ، فإننا لن نأبه إلا بتقديم بيانات عما لاحظناه ، وحسب ، بهذا الخصوص ، في واحد من أكبر الأعياد احتفالية بين اليهود .

فى الحادى والعشرين من نيفوز من العام الثامن لقيام الجمهورية ، اقتادنا إلى المعبد المصرى ، رجل يهودى هو مترجم الجنرال دوجا Duga قائد مدينة القاهرة فى ذلك الوقت ، وبمجرد أن ارتدى كل واحد منا حلة الكهان التى تستخدم فى الحالات المماثلة ، واتخذ لنفسه مكانا ، بُدىء باصحاح من أسفارموسى الخمسة ، أدى فى مقام متصل وإن كان رقيقا حلوا ، وكانت التنغيمات أو الترنيمات ، برغم كونها عسوسة ، تتتابع دون أن يكون هناك ايقاع توقف آخر ، بالغ الوضوح أو التحديد ،

Ars magna consomi et dissoni, par kircher.

ومؤلفات أخرى كتيرة مماتلة

<sup>(</sup>١) انظر النحو العبري والنحو الكلداني من وضع بيير حوران .

Grammatica Hebraica et chaldaica etc lauteiae parisiorum, 1726, 2 vol. in 40

وكذلك الدراسة عن الموسيقي التي عنوانها:

سوى ذلك الايقاع الذى كان يتم فى التون الأول (\*) الذى كانوا يرجعون إليه عند نهاية كل جملة على الأقل ، إذا ما حكمنا على ذلك طبقا لمبادىء موسيقانا ، وقد انحصر هذا الغناء فى مساحة سداسية صغيرة ، وكانت حركته بالغة الاعتدال ، وبعد ذلك أديت صلاة استغفار ابتغاء لعفو (الله) لعدم تقديم قربان يتمثل فى خروف ، وكانت أغنية (إنشاد) هذه الصلاة أكثر حيوية من الأولى ، ومع ذلك فلم يكن ميلوديها يتألف إلا من سبع نغمات مختلفة ، لكن الأمر الذى كان يجعل من تعبيرها أكثر حزنا وأشد توجعا ، فهو أنها كانت تؤدى فى المعبد الصغير ، وأنها كانت تتجاوب مع النغمات الآتية ، مؤداة بأسالي مختلفة .

وتدخل هذه النغمات ، طبقا لنظامنا الموسيقى ، فى نطاق المقام الصغير ، وكانت النغمات تعلو بمقدار نغمة ثلاثية صغيرة فوق نغمة القرار الأساسى ، وتنزل إلى ما تحته بمقدار نغمة خماسية كاملة ، وبمعنى آخر فعلى أى نحو نريد أن نشكل عليه هذه النغمات السبع ، بشرط ألا يتم ذلك بخفة وتسرع متصنعين ، فيكاد يكون مستحيلا الا يأتى الغناء الناتج عنها سوى تعبير عن الألم والتوجع .

وأخيرا ، فقد انتهى هذا الحفل بالنشيد الذى ترنم به موسى بعد عبوره البحر الأحمر ، وقد كانت حركة وميلودى هذا النشيد أكثر حيوية وأكثر مرحا عما كانت عليه الأغنيتان ( النشيدان ) السابقتان ، برغم أن التنغيم فيه قد جاء كذلك في المقام الصغم .

وهكذا يتضح لنا بالتجربة ، أن اختلاف الأسلوب فى غناء اليهود ، لا يغير فى شيء من الطابع الخاص بالميلودى المكرس ، منذ زمان لا تعيه الذاكرة ، لكل واحد من هذه الأسفار الخمسة ، وإننا لعلى يقين من أن يهود مصر ، لم يكفوا ، حتى اليوم ، عن أن يعطوا لكل واحد من هذه الضروب المختلفة من إنشادهم أو غنائهم الدينى ،

<sup>(\*)</sup> تعنى كلمة ton في الفرنسية : النغمة أو الطبقة أو القرار أو المقام . ( المترجم ) .

التعبير الحق الذي لا يسمح لنا قط بأن نرتاب ، لحظة واحدة ، في أنهم لم يبذلوا أكبر قدر من العناية والحرص ، حتى يحتفظوا لها بالطابع الخاص بها .

ولابد أن ينتهى الأمر بالشروح والأمثلة التى سنتولى تقديمها عن الأنغام ( أو الاشارات ) الموسيقية ليهود مصر بأن تعرفنا بما تنبغى معرفته ، أكثر من غيره ، فيما يتصل بأسلوب الغناء أو الانشاد الذى يتبعونه .

الاشارات الموسيقية والعنائية التي يستخدمها يهود مصر

שלשלר<u>י</u>

تأشلت

شلشلت أو السلسلة ، وقد سميت هذه العلامة ( أو هذه النغمة ) على هذا النحو ، لأنها تتألف من سلسلة نغمات متعاقبة صعودا بشكل دياتوني .

مثال



זרק

زرف

زرقا ، أى الزارع أو الباذر ، وقد سميت على هذا النحو لأن النغمات تبدو فيها وكأنها تتناثر وتنسبط بشكل دائرى ، وهى توضع فوق الحرف الأخير من الكلمة ، وتستخدم فى غالبية الأحيان عند بداية الجمل .

مثال



כנלת

سغُولتا أى العقد ، ولم نتبين العلامة القائمة بين اسم هذه العلامة وبين شكلها أو تأثيرها ، اللهم إلا إن كانت تدل على شكل ما من ترابط الصوت الذى ينبغى أن يتوقف عندئذ . وتوضع السغولتا فوق الحرف الأخير من الكلمة ، وتشير إلى لحظة توقف نبلغها بغتة ، بفعل هبوط سريع كما لو كنا نهى جملة ما .

مطاأ.



مأأث

الطلشا، أى النازع ، القلاع ( الذى ينزع أو يقلع ) ، وقد أطلق عليها هذا الاسم ، لأنها تشير إلى وجوب انتزاع أو اقتلاع الصوت من قاع الصدر ، بادئين بنغمة خفيضة ، ثم تدفع بقوة ، مع السعى لإحداث ما يشبه طوقا حولها ، وهي توضع فوق المقطع الصوتى الأحير من الجملة .

مثال



### ذرذت

ذزشا

درشا أى الدرجة ، وهى توضع تحت الحرف الأخير من الكلمة ، وأداء هذه النغمة الغنائية ينبغى أن يعلو ويهبط على درجات ، مكونا أطواقا أو دوائر صغيرة ، ذات وقع منتظم ، وتوضع هذه العلامة فوق المقطع الصوتى الأخير من الكلمة .

Dar - glia - - -

תביר

تبير أى المكسور ، وقد أطلق عليها هذا الاسم لأنها تشير إلى أن الصوت ينبغى له ، عند الغناء أن يقسم الفاصلات الغنائية إلى قسمين ، أى أن عليه أن يصدر عن نصف تون ، وهى توضع تحت المقطع الصوتى الأخير من الكلمة .

مثال



ورور --

مَقُف

المقف أى الوصل أو الضم ، وتنتمى هذه الاشارة إلى عروض النحو أكثر من انتائها إلى الموسيقى الخالصة ، وهى تشير إلى أنه ينبغى علينا أن نصل أو نضم المقطع الصوتى الأخير ، لكلمة ما ، بالمقطع الصوتى الأول للكلمة التالية ، بغية أن نجعل من هذين المقطعين الصوتيين نغمة واحدة .

קרני פְּרָרׁיוּ פֿנִי עַׁכִּ

قرن فرح أى قرن البقرة ويأتى اسمها هذا من تشابه شكلها مع شكل قرنى البقرة ، وهى تشير إلى وجوب خفض النغمة ليرفع الصوت بعد ذلك بقوة ، فيتكون بذلك ما يشبه الزغردة (أى تكرار لحنين بسرعة شديدة) ، وقد حصلنا على هذه الفكرة (حول هذه العلامة) من التعريف الاشتقاقي الذي انتهينا من تقديمه عنها ، ومع ذلك فحيث أنا على يقين بأن القرون عند العبريين ، على نحوما كانت عليه عند قدماء المصريين ، كانت شعارا للقوة والنضوج والخصوبة ، وأن كلمة قرن كانت تعادل في معناها الاستعارى القوة والتوثب والاقدام في المعنى المباشر ، فإننا نظن أن هذه العلامة وشكلها يدلان على وجوب إعطاء الصوت نغمة شديدة الوضوح بالغة الامتلاء .

وتسمى هذه العلامة كذلك باذر غادول أى الباذر الكبير ولكنها تؤدى تحت هذا الاسم بدرجة أكبر من الخفة .

وهي توضع فوق المقطع الصوتي الأخير للكلمة



פור פור קמון א

باذر أو باذر قاطون

باذر أو باذر قاطون ، أى الباذر أو الباذر الصغير ، وقد سميت على هذا النحو لأن الصوت معها يرتفع عند الغناء وينقسم ، على نحو ما ، ويبتعد متنقلا إلى طبقة أخرى .

وهي توضع فوق المقطع الصوتى الأخير من الكلمة .

مثال



باشتا

باشتا أى الباسط ، وقد أطلق عليها هذا الاسم لأنها تشير إلى وجوب أن نبسط الصوت وأن نطيل فيه في نفس النغمة ، وهي توضع فوق الحرف الأجير من الكلمة .



### אולָציי

زالا

زالا ، أى الذى يهرب أو يفلت ، وتدل هذه الاشارة على انبعاث مباغت . للصوت عند رفع النغمة ، وهي توضع فوق المقطع الصوتى الأنحير للكلمة .

مثال



غرش

غِرِش ، أى الطارِد ، وهذه الاشارة تدل على أنه ينبغى إلقاء الصوت بقوة ، بالطريقة التالية ( أى الموضّحة في السلم الموسيقي ) .

وهي توضع فوق المقطع الصوتى الأول للكلمة .

مثال



שני גרשים נרשים •

شيراشابيم أو شين غِربهشيم

شيراشاييم أو شين غِريشيم ، أى الطاردان ، ويكاد يماثل الأداء الغنائى لهذه الاشارة أداء نغمة غِرش وإن اقتصر الأمر على مضاعفتها ، وتوضع هذه العلامة فوق المقطع الصوتى الأخير .

مثال



إتيب

لتيب ، أى المردود أو المعكوس ، أو المقرون ، وتسمى هذه العلامة كذلك شوفار مقدام أى القرن المتقدم أو القرن البارز الشاخص إلى الأمام ، وتوضع هذه العلامة تحت الحرف الأول من الكلمة .



قدما أى السالف أو المقدم ، وقد سميت هذه العلامة على هذا النحو لأنها تسبق نهاية الكلمة ، وتوضع عند بداية ، أو فى وسط وليس قط عند نهاية الكلمة ، أى فوق الحرف الأخير منها ، وهذا ما تختلف فيه عن الباشتا ، تلك التي توضع دوما ، عكس هذه ، فوق الحرف الأخير . وباختصار فإن الأداء الغنائي لواحدة منهما يكاد يماثل الأداء الغنائي للأخرى

مثال



וְלְקף קְמון

زاقف قاطون

<sup>(</sup>١) وهي تلفظ عند الغناء « ياتيب » .

زاقف قاطون أى الناصب الصغير ، وسميت هذه الاشارة على هذا النحو لأنها تشير إلى ارتقاع في الصوت أقل.حجما منه مع إشارة زاقف غادول .

مثال



## أبإله ذداحت

زاقف غادول

زاقف غادول أى الناصب الكبير: وسميت هذه الاشارة بهذا الاسم لأنها تتطلب ارتفاعا أكبر فى الصوت، ومدى أبعد للنغمات عما تحدثه الزاقف قاطون. وتوضع كل منهما فوق المقطع الصوتى الأخير للكلمة

مثال



## אלישוא נדולדה

تلبشا غادول

تليشا غادول أى النازع أو القالع الكبير ، وقد أطلق عليها هذا الاسم إذ ينبغى لأدائها أن يقتلع الصوت بقوة من الصدر ، وأن تنسبط النغمات ، مع إحداث طوق أو دائرة ما .

وهي توضع فوق الحرف الأول من الكلمة

Te - li - - cha gbe-do-la.

LÇIK

ريبيا أى الرخم أو الرخيم ، وتوضع هذه العلامة فوق الحرف الأوسط من الكلمة ، وتدل على وجوب رفع الصوت مع إلقائه بقوة ، ومع الحرص على إحداث طوق أو دائرة صغيرة له قبل أن يهبط من جديد .

مثال



אָתוָתְ

أتناح

أتناح أى التوقف أو الاستراحة ، وتشير هذه العلامة إلى توقف الصوت ، وهي تعادل إشارة النقطتين عندنا ، وتوضع تحت الحرف الأخير .

مثال ع المجال ع 3 مثال At -, nabh

وقد كان بمقدورنا ، إذا ما انتهجنا نهج العلماء الذين عالجوا غناء اليهود الأوربيين ، أن نضاعف هنا أكثر وأكثر من العلامات أو الإشارات الغنائية والموسيقية ، ومن تجميع كل العلامات التي تنتمي إلى العروض النحوي ( بعضها إلى بعض ) ، لكننا خشينا أن يلحق بنا اللوم لأننا قد تجاوزنا الحدود التي حددتها لنا طبيعة موضوعنا .

وفضلا عن ذلك ، فبرغم أنه لم يأخذ أحد على عاتقه أن يدون علامات أو إشارات العروض التي من شأنها أن تدون ، فإننا نتبين أن هذه الإشارات لا تختلف ، إلا في أضيق الحدود ، عن مثيلاتها عند يهود أوربا ، وأن لن يكون من شأن عملنا هذا أن يضيف في هذه الحالة ، شيئا ذا بال ، في وقت كان يهمنا فيه أن نقدم في كل شيء بحثناه ، بيانا دقيقا عن الحالة الراهنة لفن الموسيقي في مصر ، طبقا للملاحظات التي قمنا بها في هذه البلاد ، ولقد قمنا بعملنا هذا بقدر من الإنحلاص يماثل ما بذلناه من مثابرة وهمة في بحوثنا .

<sup>(</sup>١) تلفظ هذه الاشارة عند الغناء: رابيا.

## فهرس الموضوعات

| الصفح |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٣     | المقدمةا                                                              |
|       | الباب الأول                                                           |
|       | عن الأنواع المختلفة للموسيقي الأفريقية المستعملة في مصر ، وفي القاهرة |
|       | بشكل خاص                                                              |
| ٩     | الفصل الأول: عن الموسيقي العربية                                      |
|       | المبحث الأول : عن مشروع الدراسة كما كنا قد أعددناه                    |
|       | عند بدئنا العمل ؛ وعن الأساليب والوسائل التي كانت في                  |
|       | حوزتنا كي نضعه موضع التنفيذ ، وعن الدوافع التي                        |
| 11    | حدث بنا لانباع المهح الذي ببياه في المهاية                            |
|       | المبحث الثاني : فكرة موجزة عن حالة العلوم والفنون                     |
| 10    | والحضارة عند المصريين المحدثين                                        |
|       | المبحث الثالث : حول قلة الأهمية التي يعقدها المصريون                  |
|       | على دراسة وممارسة في الموسيقي وحول قلة ما يعرفونه عن                  |
| ۱۷    | هذا الفن                                                              |
| * 1   | المبحث الرابع : عن أصل وطبيعة الموسيقي العربية                        |
|       | المبحث الخامس : عن نظام الموسيقي العربية وعن نظرية                    |
| 40    | هذه الموسيقي                                                          |
| 77    | المبحث السادس: بيان بالنظام الموسيقي عند العرب                        |
|       | المبحث السابع: عن مبادئ وقواعد التلحين أو التطريب                     |
| ٤٥    | في الموسيقي العربية                                                   |
|       | المبحث الثامن : عن العلامات أو الاشارات أو نوتات                      |
|       | الموسبقي المستخدمة عند العرب، والشرقيين بصفة عامة،                    |
|       | وعن الوسائل التي استخدمناها للنعبير عن هذه الاشارات                   |

| ١٥    | بالنوتات التي تستخدمها موسيقانا الأوربية                   |
|-------|------------------------------------------------------------|
|       | المبحث التاسع : عن الدورات ، عن سلالم الأنغام              |
| ٥٧    | أو المقامات في الموسيقي العربية                            |
| 1.0   | الفصل الثانى: عن ممارسة المصريين المحدثين لفن الموسيقى     |
|       | المبحث الأول: عن قلة اعتياد المصريين المحدثين على          |
|       | التفكير والتأمل في هذا الفن ، وعن نجاح محاولاتنا الأولى    |
|       | للحصول منهم على بعض أفكار حول قواعد الممارسة ،             |
| ١.٧   | وعن الأنطباعات الأولى التي أحدثتها فينا الموسيقي العربية . |
|       | المبحث الثاني : حول مدى معرفة الموسيقين المصريين في        |
| .110  | الوقت الحاضر بنظام الموسيقي العربية                        |
|       | المبحث الثالث : عن المقامات الموسيقية وضروب الألحان        |
|       | التي يستخدمها المصريون المحدثون عند ممارستهم لفن           |
| 117   | الموسيقى                                                   |
|       | المبحث الرابع : عن الأغنيات الملحنة التي يؤديها الآلاتية ، |
| ۱۲۳   | أي الموسيقيون المحترفون ، باللغة العربية الدارجة           |
|       | المبحث الخامس : عن العوالم ، وعن الغوازى ،                 |
|       | أو الراقصات العموميات ، وعن الأنواع المختلفة من عازفي      |
|       | الكمان ، وعن المتشردين وعن البهلوانات ، وعس                |
|       | المضحكين إلخ الذين يستخدمون بعض الآلات                     |
| 100   | الموسيقية                                                  |
| 170   | المبحث السادس: عن الموسيقي العسكرية                        |
|       | المبحث السابع: عن الموسيقي الدينية أو الإنشاد الديني       |
| 1 🗸 1 | بصفة عامة ، وعن الإنشاد المسمى آذان ، بصفة خاصة            |
| 1 44  | المبحث الثامن: عن حفلات ( زفة ) المولد وأغانيه             |
|       | المبحث التاسع: عن أناشيد وعن رقصات الذكر عند               |
| 110   | الفقرا                                                     |

| 119    | المبحث العاشر: السهرات الدينية                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
|        | المبحث الحادى عشر: الأناشيد، والطقوس، والعادات،                 |
|        | والأفكار المسبقة التي تتصل بعمليات دفن الموتى بين               |
| ۱۹۳    | المصريين                                                        |
| 199    | المبحث الثاني عشر: عن الغناء والرقص الجنائزيين                  |
| ۲.۱    | المبحث الثالث عشر: الأدعيات والتسابيح                           |
|        | المبحث الرابع عشر : عن ثلاثة أنواع من الغناء عرفها              |
|        | القدماء ، ولا نزال نجدها حتى اليوم عند المصريين المحدثين ؟      |
|        | النوع الأول موسيقي صرف ، والنوع الثاني خاص بالإلقاء             |
| ۲.۳    | الشعري ، أما الثالث فيتصل بلهجة الخطابة                         |
| 7 . 9  | المبحث الخامس عشر: عن الغناء أو الإنشاد الخطابي                 |
|        | المبحث السادس عشر: عن الإنشاد الشعرى ، عن                       |
| 717    | المرتجلين عن المحدثين أو الرواة ، وعن رواة الملاحم المصريين     |
|        | المبحث السابع عشر: المسحّر (المسحراتية)، غناؤهم،                |
|        | الآلة الموسيقية التي يستخدمونها ، وظيفتهم ، امتيازاتهم          |
| Y 1 Y  | خلال شهر رمضان                                                  |
| •      | المبحث الثامن عشر : عن ميل المصريين الطبيعي                     |
|        | للموسيقي والغناء ، ولممارسة هذا الغناء في غالبية الظروف         |
| YÝ1.   | والمناسبات والأعمال ، في حياتهم الاجتماعية والعملية             |
| : •    | لفصل الثالث : أغاني ورقصات بعض الشعوب الأفريقية التي استقر عدهِ |
| 744    | كبير من أبنائها في القاهرة                                      |
|        | المبحث الأول : أغنيات ورقصات البرابرة ( أو النوبيين )           |
| 200    | الذين يقيمون في ضواحي الجندل ( الشلال ) الأول                   |
| Y & 1" | المبحث الثاني : غناء أبناء دنقلة                                |
| Y £ V  | المبحث الثالث: عن غناء ورقص النساء في السودان                   |

|       | المبحث الرابع : عن الألحان الغنائية والراقصة لأبناء                |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 7 2 9 | السنغال وجزيرة جورية                                               |
| 101   | الفصل الوابع: عن موسيقي الأحباش أو الأثيوبيين                      |
| 404   | المبحث الأول: عن منشأ والتكار الموسيقي الأتيوبية                   |
|       | المبحث الثاني : كيف توصلنا إلى إكتساب بغض المعرفة                  |
| 700   | حول الموسيقي الأثيوبية                                             |
|       | المبحث الثالث : حول عدم دقة الأفكار التي كانت لدينا                |
| Y 0 Y | عن الموسيقي الأثيوبية                                              |
|       | المبحث الرابع: حول الطريقة التي شُوِّه بها الغناء، وحرفت           |
|       | بها كلمات المقطع الشعرى ، ذي الأبيات الأربعة ، من                  |
|       | الشعر الأثيوبي ، وكيف عنى لنا الأحباش وكتبوا ، هذا                 |
| 409   | المقطع ، أو الدور ، نفسه                                           |
|       | المبحث الخامس : حول أداء الأغنيات الدينية عند                      |
|       | الأحباش بصوت القساوسة الأثيوبيين الذين عرفناهم ،                   |
| 770   | وحول هذا الأداء كما يتم في الكنائس الحبشية                         |
|       | المبحث السادس : عن كتب الأغاني ، وعن السلم                         |
|       | الموسيقي وعن الاشارات الموسيقية المستخدمة عنمد                     |
| 777   | الأثيوبيين                                                         |
|       | المبحث السابع : عن المقامات الرئيسية الثلاثة في                    |
|       | الموسيقي الدينية عند الأثيوبيين ؛ الأغنيات مدونة                   |
|       | بالأشارات الأثيوبية ومترجمة إلى نوتات الموسيقي الأوربية ،          |
| 770   | فی کل واحد من هده المقامات                                         |
| ۲۸۳   | <b>الفصل الخامس :</b> موسيقي الأقباط                               |
|       | الباب الثاني                                                       |
| P 1 7 | عن موسيقي بعض الشعوب الآسيوية والأوربية                            |
|       | <b>الفصل الأول</b> : حول في الموسيقي عند الفرس : الأغنيات الفارسية |
| 791   | والتركبة                                                           |

| 790         | الفصل الثاني : حول موسيقي السريان                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣.٣         | الفصل الثالث: عن الموسيقي الآرمينية                             |
|             | المبحث الأول : حول طبيعة وخواص الغناء الديني بصفة               |
|             | عامة وعند الأرمن بصفة خاصة ؛ وحول حجم الثقافة                   |
|             | الموسيقية النبي وجدنا عليها المنشد الأول في الكنيسة             |
|             | الأُنجليكانية لهؤلاءً الأقوام في القاهرة ، مع عرض موجز لما      |
| ۳.٥         | عرفناه منه حول طبيعة هذا الفن                                   |
|             | المبحث الثاني : عن نشأة وإبتكار الموسيقي الحالية عند            |
| ۳. ۹        | الأرمن الأرمن                                                   |
|             | المبحث الثالث : حول الإشارات الموسيقية المستخدمة                |
| ٣١١         | عند الأرمن                                                      |
|             | المبحث الرابع : شرح العلامات أو الاشارات الموسيقية              |
| <b>4</b> 14 | المستخدمة في تدوين موسيقي الأرمن                                |
| . , .       | المبحث الخامس : من أين يأتى الاختلاف البين ، القائم             |
|             | بين ميلودي المقامات الثمانية في الغناء الديني للأرمن كا         |
|             |                                                                 |
|             | يقدمه شرويدر ، وبين ميلودي هذه الأغنيات نفسها كم                |
|             | نقدمه نحن – جدوى الوسائل التي استخدمناها للتعريف                |
|             | مها – أمنلة على هذه المقامات الثمانية مكتوبة ومعروفة نوتتها     |
|             | بالأرمينية ، بم مدونة بحروفنا ومدونة بنوتاتنا – الأغاني الشعرية |
|             | التي ينألف طرَبُها فقط من نبرات الكلمات والتي نجد               |
| 444         | وزنها هو وزن عدد وإيقاع الأبيات                                 |
| ۴۳۹         | الفصل الرابع: حول الموسيقي اليونانية الحديثة                    |
|             | المبحث الأول: عن ضآلة المعلومات التي كانت لدينا                 |
|             | حتى هذا اليوم عن الموسيقى اليونانية ، نجاح الخطوات              |
|             | _                                                               |
|             | الأولى السي قمنا بها ، في مصر ، للتوصل إلى معرفة هذه            |

|     | الموسيقى - وصف مخطوطة لكتاب قديم عن الأغنيات                   |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | اليونانية ، أعطانا إياها رئيس الدير اليوناني ( الرومي ) الواقع |
| ١٤٣ | قريبا من مدينة الاسكندرية                                      |
|     | المبحث الثاني : حول الغناء الديني عند اليونانيين ، وحول        |
|     | طابعه وتأثيره ، وحول القواعد التي يتبعها المغنون ،             |
|     | والرخص الشعرية التي يبيحونها لأنفسهم ، والكتب التي             |
| ٣٤٧ | تضم في ثنياها مباديء موسيقاهم وغنائهم                          |
|     | المبحث الثالث : عن مدرس الموسيقي اليونانية الذي عثرنا          |
|     | عليه في القاهرة ، عن أسلوبه في التدريس ، وعن الاختبار          |
|     | الفريد الذي اضطررنا للرضوخ له حتى يوافق على التدريس            |
|     | لنا ، حول منهاج هذا المدرس ، وكيف توصِّلنا إلى أن نجنى         |
|     | بعض الثار منه - تفسير مبدئي لبعض الألفاظ المشكوك               |
|     | فيها ، في هذه الموسيقي – عرض للنقاط الرئيسية في هذا            |
| 401 | الفن ، والتي سيدور حولها الحديث ، في المباحث التالية .         |
|     | المبحث الرابع: شرح إشارات الغناء في الموسيقي اليونانية         |
|     | الحديثة مستخلصة ومترجمة حرفيا من بحوث حول ، نظرية              |
|     | هذه الموسيقي ، تضمها كتب الباباديكة ، أو كتب غناء              |
| 409 | الرهبان الروم                                                  |
|     | المبحث الخامس: حول تركيب إشارات الغناء طبقا                    |
| TV0 | للمبادئ المعروفة في الباباديكه                                 |
|     | المبحث السادس: قواعد أو ملاحظات لابد من مراعاتها               |
|     | عند ممارسة الغناء اليوناني ، وما ينقص كتب الباباديكه من        |
| ٣٨٣ | هذه القواعد والملاحظات                                         |
|     | المبحث السابع: حول الاشارات الكبيرة أو الأقانيم في             |
| ۳۸۹ | موسيقى اليونانيين المحدثين                                     |
|     |                                                                |

|   |       | المبحث الثامن : عن التونات أو المقامات مقدمة في فن         |
|---|-------|------------------------------------------------------------|
|   | 790   | الموسيقى                                                   |
|   |       | المبحث التاسع : حول النظام الموسيقي عند اليونانيين         |
|   | ٤١١   | المحدثين                                                   |
|   |       | المبحث العاشر: ترنيمات الغناء في المقامات الثانية          |
|   |       | الرئيسية ، علامات الغناء والعلامات الكبيرة ( الأقانيم ) في |
|   | £ 7 V | ترنيمات هذه المقامات الثمانية                              |
| • | 289   | الفصل الخامس : حول موسيقي اليهود في مصر                    |
|   |       | المبحث الأول : حول غناء اليهود بشكل عام ، وعن طابع         |
|   | 111   | غنائهم الديني بصفة خاصة                                    |
|   |       | المبحث الثاني : حول أسلوب الغناء الديني عند يهود           |
|   |       | مصر - تماثل هذا الأسلوب في الغناء الديني عند الطائفتين     |
|   |       | الموجودتين في مصر حستعارض التقاليد واختلافات الطقوس        |
|   | 227   | والشعائر عند هاتين الطائفتين                               |
|   | •     | المبحث الثالث : حول ميلودى الغناء والنغمات الموسيقية       |
|   | £ £ Y | عند يهود مصر                                               |

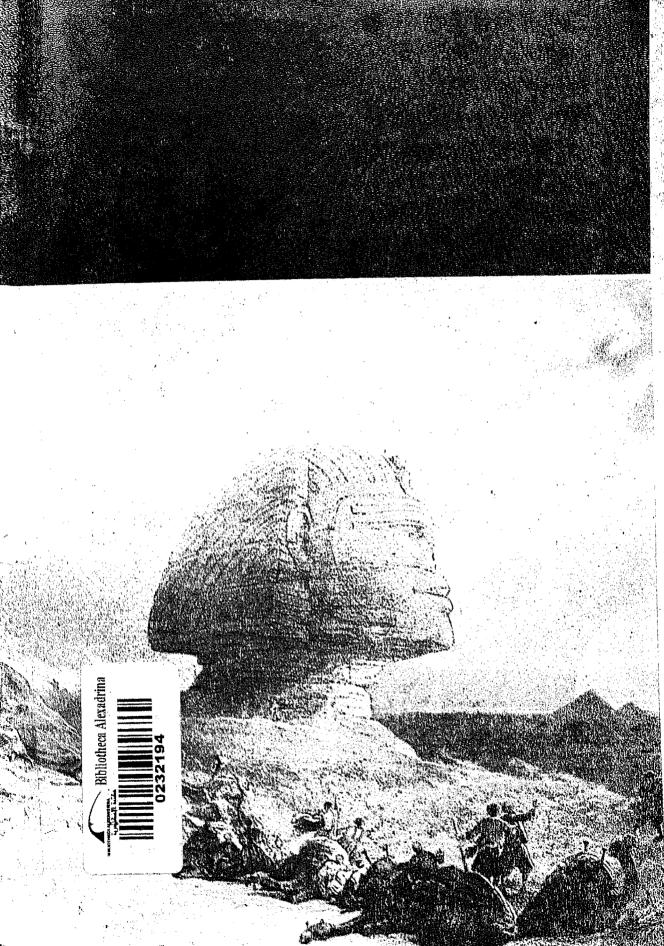